# ابن زيرون ويعرة

ن**أديف** الك*تورمجس السعارى فرهود* المدرس ف كاية اللغة العربية

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى ١٣٨٩ م – ١٩٦٩ م

مُرْطَبُحُ الرَّاسِّ الْمُرْ شارع حودة المقاول \_ عابدين الفاهرة

الحرد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا « محمد، الني الامين، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعلينا وعلى عبـاد الله الصالحين.

ويعد

فقد عاش العرب الأماجد في بلاد د الأندلس، حقية من الزمان، يعلون كلمة الله ، ويزسون قواعد العدل والحق ، ويرفعون لواء الحضارة ، ويدفعون بالعلم والمعرفة إلى سائر دأورباء .. ثم تقلصت أمجادهم في هذه البلاد، وغربت شمسهم حين شغلوا عن أمر الله بأمور الدنيا، وازينت لهم هذه الدنيا خضراء رَائعة ، فانصرفوا إليها ، وتكالبوا عليها ، وتخاصموا وتعاربوا من أجلما ، حتى أهلكمنهم ، وبانوا يندبون حفاوظهم ، ولات حين مندم !

و ، ان زيدون ، شاعر مجيد من شعر ا، هـنه الدياد ، وكانب قدير من أعظم كتابها ، ووزير خطير من وزراء ملوك العلوائف ، وهو ـ بأدبه وبحيانه \_ يفرض على مؤرخي الآدب أن يتناولوه ، وعلى النقادأن ينقدوه.

وهذا الكتاب قد خصصناه بشعره ، وقدمنا فيه فصولا ملخصة وأفية، عن عصره، وحيانه، وأدبه، وأنبعناها بعدد من قصائده، شرحناها، وجلوناها، وعرضنا مجاليها الـفكرية، والتصويرية، والفنية، وجملناها و تماذج ، عثل جماعها فن و ابن زيدون ، الشمرى ، وبطيف بأغراضه ، و انجاهاته . .

ومن الله التوفيق والسداد ي القاهرة ۱۳۸۹ من رجب ۱۳۸۹ هـ ۱۹۲۱من سیتمبر ۱۹۳۹م

السعرى

### عصر ابن زيدون

#### عصر ابن زیدون

#### الأندلس:

هى هذه البلاد التى تضم الآن د إسبانيا ، و د البرتغال ، ( شبه جزيرة د إيبريا ، )، فى الجنوب الغربى من القارة الأوربية، قبالة دالمغرب الأقصى،، في الطرف الشبالي الغربي من القارة الإفريقية .

وقد أطلق العرب اسم و الانداس ، على هذه البلاد كاما ، وهو أصلا اسم اللجزء الجنوبي منها ؛ لانه كان أول جزء من هذه البلاد نزلوه .

وهذه اللفظة دالانداس ، أصلها ( Wandlochia ) = فاندلوشيا ، أو وانداوشيا ) ، وهو امم للائمة التي نزلت هذه البلاد في القرن الحامس الميلادي . ومع الحركة اللفوية تحوات إلى (أندلوشيا ـأندلوسيا-أنداس) وألحق العرب مها الالف واللام ، فصارت إلى د الاندلس ، .

### الفتح العربى :

فى سنة ۸۷ هكان د ،ورى بن نصير ، عاملا فى دالمغرب الأفصى ، المخليفة الأموى و الوليد بن عبد الملك ، ( ۸۹ ــ ۹۹ هـ) ، ركان موسى قائدا طموحا ، فكر فى غزو أورباكلما ، فلما استقر له الأمر بالمغرب كلف نائبه على د طنجة ، وطارق بن زياد، عبور المضيق ــ الذى سمى باسمه فيا بعد ــ

اعتمدنا في دراسة عصر ابن زيدون وحياته على الـكتب الآنية :

<sup>(</sup>١) المقتبس في الريخ الأنداس لابن حيان (٢٩١هـ) .

<sup>(</sup>٧) قلائد المقيان قلمتم بن خافان( ٣٠ هـ) .

<sup>(</sup>٣) الله خيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ( ٤٧ هـ هـ ) .

<sup>(</sup>٤) الفرب في حلمي المفرب لابن سهيد ( ٩٨٠ هـ).

<sup>(</sup>٠) البيان المغرب في أخبار المفرب لابن عذاري المراكشي (ق ٧ ه).

<sup>(</sup>٦) مقدمة ابن خلدون ( ٨٠٨ هـ ) .

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب المقرى (١٠٤١ هـ).

إلى بلاد د الآندلس ،، و بدأ الفتح العربي لهذه البلاد في سنة ٩٢ هـ ، و انتهى ق حوالى عام . ومئذ سنة ٩٣ هـ إلى سنة ١٢٨ هـ صارت هذه البلاد خاصعة للحكم الآموى في د دمشق ، و تو الى عليها عمال ، و صلت عدتهم إلى عشرين، ومن أشهرهم : د السمح بن مالك الحولاني ، ، د رعبد الرحمن الفافقي ، ، و يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ، .

#### عصر الأمويين:

وفى سنة ١٣٨ م رصل إلى د الانداس ، صقر قربش : د عبد الرحمن ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك ، \_ الذي عرف فيا بعد باسم ، عبد الرحمن الداخل ، \_ فارا من جيرش العباسيين ، الذين أسقطوا حكم دمشق ، الاموى ، وقد وصل ، الانداس ، بعد جرلة له في د مصر ، وسائر الشمال الإفريقي مدة خمسة أعوام ، وساعده في الانجاء إلها ماقيل: إن لجده دهشام بن عبد الملك ، (١٠٥ - ١٢٥ هـ) أرضا بها ، كان قد وهبه إباها . و بتدبير من أنصار الامو بين من المائية و جنود الشام نودى بعبد الرحمن أميراً على ، الاندلس ، .

ومنذ ذلك الحين ، وفي غضون أكثر ،ن ثلاثين عاما ، أخذ وعيد الرحمن ، يوطد لنفسه ، ولاسرته ، حتى كون درلة عظيمة ، أفامت في هذه البلاد نحوا ،ن ثلاثة قرون ( ١٣٨ – ٤٢٨ ه ) ، تولى الحكم فيها ستة عشر أميرا أمويا ، من أشهر هم وعبدالرحمن الداخل ، ( حكم من ١٣٨ – ١٧٨ه) و دهشام ، ابنه ، الذي كان ساءده الآين ( حكم من ١٧٧ – ١٨٠ ه ) ، و دعبد و دالحم كم الآول ، بن هشام ( حكم من ١٨٠ – ٢٠٦ ه ) ، و دعبد الرحمن الثاني ، بن الحم ( حكم من ٢٠٦ – ٢٠٨ ه ) ، و في عهد، قدم د زرياب ، المغنى ،ن المشرق ، وأسهم في وضع الموسيق الاندلسية ،

أو \_ كما يقول دابن خلدون ، في متدمته \_ رسم للأنداسيين أسلوبا في الغناه يتنافلونه إلى أزمان الطوائف(١) .

ومن أشهر أمراء الأمويين ﴿ عبد الرحمن الثالث › إن محمد بن عبد الرحمن الثاني ( حكم طويلا من ٢٠٠ — ٢٥٠ ﻫ ) ، وهو أول من تسمى ا إ. (أمير المؤمنين) في هذه البلاد ، وسمى نفسه د الناصر ، . وتولى بعده . ابنه دالحكم الثاني المستنصر ، (حكم من ٥٥٠-٣٦٦ هـ)، وفي عهد مما بلغت البلاد أوج المجد السياسي والاجتماعي والعلمي ، والحسكم الثاني هذا موالذي دفع إلى دأبي الفرج الأصهاني ، ألف دنيار ذمباني كنابه ( الأغاني) . وبعد عهد ابنه . هشآم الثاني المؤيد ، ﴿ حَكُم مِن ٣٦٦ ـ ٣٩٩ هـ ﴾ بدأت الفتن تهز أركان هذا العصر ، وتعصف ما ، بما جمل ، المستمن إلله ، ( حكم من ٤٠٠ هـ ) يستمين بـ دالقامم، و د علي ، أبني د حمرد، من الأدارسة بالمغرب، ويكل إلهما أمر قيادة الربر والعبيد ، شمعةد لـ «القاسم» على . الجزيرة الخضراء، ولاخيه دعلى، على د طنجة ، ، وطمع هذا في الحلافة ، مدعيا أن . هشام الناني المؤيد ، كتب له بالعمد ، و دخل هو وأخوه دالقامم ، قرطبة ، حين اجتمعت لهما القوة ، ولقب دعلي ، نفسه « الناصر » ، وشارك « هشام الناك المعتمد بالله » ( حكم من ٤١٦ – ٤٢٨ هـ) السلطان في السنوات الست الآخيرة ( ٢٢٢ - ٤٢٨ هـ) ، و بو فاة دهشام، هذا انتهى عصر الأموبين في هذه البلاد ، مثلها انتهى قبل ذلك في بلاد المشرق.

<sup>(</sup>۱) ومايزال إلى اليوم هلما عليهم ، سمنا منهحين كمنا في « المفرب » منسنة ١٩٦١– ١٩٦٣ م .

وهو ثروة عظيمة ماترال تنتهب هذا وهناك ، وقد يتزيد الناهبون عايها بما يحرح عالمها.

#### عصر ملوك الطوائف:

فى أثناء ضعف الامويين تغلبت فى كل ناحية جماعة من أهلما ، وقام فى كل جمة أمير ، فاستولى بنو جمور على (قرطبة ) ـ عاصمة الامويين ـ (٢٨٤ – ٤٦١ هـ)، وبنو عباد على (إشبيلية) وغربى الانداس (٤١٤ – ٤٨٤ هـ) ، ثم تغلبوا على بنى جمور والترعوا (قرطبة ) منهم ( ٤٦١ – ٤٨٤ هـ) ، وأقام بنو حياد فى (مالقة) ملكالهم (٤٠٧ – ٤٤٤ هـ) وأقام بنو هود الجذامي ملمكا آخر فى (مرقسطة ) (٤١٢ – ٣٨٥ هـ)، واستبد بنو ذيرى بن مياد به (غرفاطة ) (٤١٢ – ٣٨٥ هـ)، وغلب بنوالافطس على ( بطليوس ) حتى سنة ٥١٤ هـ، وبنو صمادح على ( المرية ) حتى سنة ٤٨٤ هـ، وبنو صمادح على ( المرية ) حتى سنة ٤٨٤ هـ، وبنو طاهر ثم بنو هياه على (مرسية ) وابن يعيش ثم بنو في النون على ( طليطلة ) .

وتخاصم هؤلاء الملوك، وتجادلوا، ولم ينظر كل منهم إلا نفسه و إمارته وسلطانه وجاهه، وتحاربوا على الأرض والنفوذ، واستعان كل منهم على الآخر بثالث، واستعان بعض منهم بالمسيحيين، الذبن كانوا يقتطعون البلاد جزءا جزءا، وحادل كل أن يتشبه بالخلفاء في الجاه والترف، فقرب العلماء والآدباء والشعراء، وجعل منهم ألسنة تنطق بمحامده، والدعوة له، وتسموا بالآلقاب، والكنهم لم يصونوا مضمونها، فوصلرا إلى حال لم تعجب شاعرهم، فجعل يسخر منهم ومن حقيقتهم الصورية، وهو يقول:

عا يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضد ألقاب علمكة في غير موضعها كالهريحكي انتفاحا صورة الأسد

#### بنو جهور فی فرلمیة :

ا كات الفتنة الني قاءت في (قرطبة) في أواخر عصر الأوويين ون خاصوا فيها من طول هؤلاء الأوويين ، وون في دحمود، ، على السواء وكان في المدينة رجل عائل، آثر البعد عن الفتنة والخوض فيها ، حتى إذا النهمت ون شبها ، وأنفر النادى من الوجهاء اجتمع الناس عليه ، وحملوه على تقلد الأمر .

ذاك الرجل هو دجهور ن محمد بن جهور ، المعروف بأبي الحزم ابن جهور ، ورجع نسبه إلى د أبي عبيدة المكابي ، الذي قدم (الآنداس) مع الفتح العربي وذك الرجل هو الذي استوزر دا ن زيدون ، وهو الذي حبسه ، ولم يقبل تذلله واستعطانه .

وكان دأبو الحزم، يسير سيرة أهل الفضل، يتبدى للناس، ويرفق في معاملتهم، ويعود مرضاهم، ويسأل دن غائبهم، ويشهدجنا تزهم، مع اهتهامه بنشر الآدن، وضبط الآدر، وجلب الرخاء.

توفى سنة ٤٣٥ هـ ، فتولى الأمر من بعده أبنه دأبوالوليد بن جهور ، ، الذى نمج نمج أبيه ، واستودره ، واستودره ، واستودره ، وكان من قبل له صديمًا ، ويقال : إنه هو الذى كان أعانه على الفرار من محبس أبيه .

ولما توفى سنة ٤٦١ هـ تولى ابنه دعبد الملك ، الآمر ، ولم يلبث أن أن غلبه د ابن ذى النون ، على (قرطبة) ، ثم غلبهما د المعتمد باقه بن عباد، عليها فى السنة التالية .

وقد عاشت (قرطبة) فى ظل الأمويين وبنى جمسور مباءة وأمنا، للا دباء والشعراء واللغريين والماجنين وعشاق الطرب وفى مجالس المجون والطرب كانت تحاك المؤامرات والدسائس والفتن .

#### بنو عباد في إشبياية :

فى فترة من فترات الفتن العاصفة تولى د أبو القاسم بن عباد، و وينتمى إلى بنى لخم العرب \_ قضاء وإشبيلية ، وكان قضاء أشبه بالولاية ، فسار فى الناس سيرة عدل ونزاهة ، فأحبوه ، واجتمعوا حوله ، حتى إذا قدم دالقاسم بن حمود ، إلى د إشبيلية ، طامعا فيها ، قامت المدينة ـ بزعامة قاضيها ... تدفعه عنها ، وتثور فى وجهه وسلم الناس للقاضى بالامر ، فقام به ، يؤسس له ، لنفسه ، ولا بنائه ، حتى توفى فى سنة ٣٩٤هـ .

وخلفه ابنه والمعتضد بالله ، وكان شديداً قاسياً جافياً ، ولما توفى سنة ٤٦١ م. تولى الأمر من بعده ابنه والمعتمد بالله ، وقد مال إلى الرف والتعيم ، وكان ندى اليد ، رحب الصدر ، شاعراً يعشق الشعر ، ويأنس لمجيديه ، ويجتمع بهم فى دار أفامها لهم، وجعل لهم يوماً يفرغ فيه إليهم ، وأعد لهم ديوانا تسجل فيه أسماؤهم ، وترصد جوائزهم حسب أفدارهم .

وكان د المعتمد بالله ، طموحا ، يبغى ملك البلاد كلما ، زين له وزيره دابن زيدون ، ملك ، قرطبة ، ، فوجه إليها جيوشه ، وفقد فى سبيل الاستيلاء عليها ابنيه و الظافر ، و د المأمون ، وانخد نها حاضرة لملكه . لكنه من ناحية أخرى غلب عليه والآذفونش ، ملك المسيحيين فرق ، واستأداه الضريبة ، ولما استولى والآذفونش، على وطليطة ، رفض ضريبة والمعتمد بالله ، وأرسل إليه رسولا يهدده بالزحف على وإشبيلية ، إن لم يسلمها ، وغضب والمعتمد بالله ، واستطاعا أن ينتزعا النصر من والآذفونش ، ويسف بن تاشفين المغرف ، واستطاعا أن ينتزعا النصر من والآذفونش ،

وتحت تأثير الدسائس والوشايات والاطاع أغار ديوسف بن ناشفين، على مملكة دالمعتمد بالله، ، وانتزعها ليفسه سنة ١٨٤ هـ، واعتقله في

و أغات » ذايلاً مقيدًا ، ومزق أسرته شر بمزق ، ومات والمعتمد بالله » في سجنه سنة ١٤٧٨ هـ ( وقبل ٨٨٨ هـ ) (١)

#### حالة الارب :

أسهمت عوامل كثيرة فى نهضة الآدب العربى فى « الآنداس ، بوجه عام ، ومنها (٢):

ر ــ أن الآدب العربى وصل إلى هذه البلاد من المشرق،وهو في أو ج ازدهاره ، عادفع الآنداسيين إلى تقليذه ومحاكاته ، ثم المنافسة فيه . حتى لقد نعت و ان هانيء الآندلسي ، : متنبى المغرب ، ونعت وارنزيدون » : مجترى المغرب ، لما وجدوا ، ن اتفاق كل مع صاحبه في منحاه .

٢ — أن طبيعة البلاد الساحرة وجوها الجميل وخيرها الموفور \_ طبعت الأدباء على الرقة ، واقترن ذلك كله بجال مصنوع، شهدته القصور المشيدة، والموائد المنصوبة ، والبساتين المنسقة ، ومساقط المياه المستنبطة ، فتناولوا المفض القريب ، والمعنس القريب ، اللذين يتكافآن مع طبائعهم ، وطبيعة بلادم .

بعضها كان قارأ في البلاد مزيج من أمم شتى ، بعضها كان قارأ في البلاد منذ أزمان ، وبعضها وفد عليها مع الفتح والفلب ، وهو خليط من عرب الجهورية ، وعرب الشهال الإفريقى ، وبرابرة المغرب .
 وصهرت هذا الحليط عوامل الصهر الاجتماعية .

<sup>(</sup>۱) وبعد غلبة « ابن تاشفین » صارت الأنداس تابه ه سیاسیا الهغرب فی الفترة من ۱۹۵ - ۱۰ ه. وهی فترة حکم الرابعاین ( أو الملثدین ) الدین یعتبر « ابن تاشفین » هذا ،ؤسس دواتهم ، وقد انخذ قرطبة عاصة الملك وتسمی بأمیر المسلمین ، ردعا المغلیفة المیاسی فی بغداد ولی المنابر ، واستمر بجاهد ویغزو ویستخلس البلاد، ن المسیحیین حتی ترفی سنة ۴۹۳ ه. ، وتولی الحکم بعده ابنه « علی » ثم « تاشفین بن علی » الذی مات مقتولاً سنة ۴۶۰ ه. .

 <sup>(</sup>۲) وانظر ( ابن زیدون ) لحسن جاد حسن س ٤٠ وما بمدها — و ( قصة الأدب ف الأنداس ) لحمد عبد المعم خفاجة القمم الأول ـ س ٢٤٨ وما بعدها .

ع - أن اللعة المربة و ثقافتها ، لم تجدا منافسة في هذه البلاد ، مثلها وجداً في المشرق من اللغة الفارسية - بخاصة - التي فرضت ثقافتها على الدولة العباسية ؛ ولهذا فتن الإسبان باللغة العربية و ثقافتها ، ونسوا لغتهم اللانينية وهجروها . يقول و استانلي بول ، (۱) و أخذ النصارى يبغضون لغتهم اللاتينية القديمة ، ويصدفون عن آدابها ، فتعلو اللعربة ، واستطاعوا بعد حين أن يمكتبوا بها ، كما يكتب العرب أنفسهم وقدندد ويولو جيوس ففسه بهذه الحال ؛ إذ يقول : إن النصارى يولعون بتصائد الشعر العربي وقصصه ، ويهجرون المكتاب المقدس وآزار القديسين . وعما يوجب الحزن والاسي [ عنده ] أن الجيل الناشيء لا يعرف غير العربية ، فهرية والاسجاب والاسي إعنده إلى كتاب مسيحى . ثم يقول : لقد نسى النصارى في حين يبخل بنظرة إلى كتاب مسيحى . ثم يقول : لقد نسى النصارى لفتهم ، ومن العسر أن تجد ولحداً منهم في كل الف يمتب حرفا لاتينيا كنابة سائغة ، وهم مع ذلك يستطيعون أن ينظموا شعراً عربيا رائعا ه .

ه ــ أن بالناس حرصا على التمييز ؛ فالعالم أو الآديب عندهم معظم من الخاصة والعامة ، يشار إليه ، ويحال عليه ، وينبه عند الناس قدره ، ويزاد في إكرامه . والجاهل الذي لم يوفقه الله لعلم أو أدب يجهد أن يتميز بصنعة ، ويربأ بنفسه أن يرى فارغا ، أو عالة غلى غره .

به \_ أن الأدب \_ شعره و نثره \_ استأثر باهنامهم ، فقربهم من الملوك والأمراء ، ورشحهم للحجابة والوزارة ، والكتابة والسفارة ، في حين لم تحظ الفلسفة ومسائل الفكر الصرف باهنامهم ، إلا بعد فرة من الزمان ، حين توجه إليها قليل ، فأنبتوا جدارة و تفرقا و تضلعا ، فى الفلسفة ، والمنطق ، والرياضة ، والمهندسة ، والموسيقى ، والاجتماع ، وغرها ، ومن أشهرهم : دابن حزم ، و دابن طفيل ، و دابن رشد ، و دابن باجه ، و دابن زهر ، ، و دابن خلدون ، .

<sup>(</sup>١) قصة العرب في إسبانيا \_ ترجة على الجازم \_ س ٨٣ .

### حيــاة ابن زيدون

. 

#### حياة ابن زيدون

#### ۱۰۷۰ - ۱۰۰۲ = ۴ ٤٦٢ - ۲٩٤

#### ولادنه و نشأنه :

من قبيلة د مخزوم ، القرشية وفد على بلاد والانداس مع الفتح العربى وافد لم نمرفه بالاسم، وإنما عرفناه فى شخص دهبداقه بنزيدون ، المخزوى الخزوى الانداسى ، الذى ولد فى سنة ٢٠٤ ه ، ونشأ فى د قرطبة ، ، وتولى قضاءها، وتسمى باسم د غالب ، وتركنى بد د أبى بكر ، ، وكان وجها ثريا ، وتوفى فى سنة ٢٠٥ ه فى د أبيرة ، قريباً من دغر ناطات ، وهو بتفقد فيها ضباعه ، ونقل إلى د قرطبة ، ايدن فها .

وفى ، قرطبة ، أيضاً ولد لغالب هذا ابنه ، أحمد ، ، الذى تـكنى بـ د أبى الوليد ، ، ف سنة ٢٩٤ ه .

وفى و قرطبة ، أيضاً ولد لاحمد هذا ابنه وأبو بكر ، ، الذى تولى الو زارة فى و إشبيلية ، لـ و المعتمد بالله بن عباد ، ، بعد خلو الوزارة من أبيه ، وقتل يوم سقطت و إشبيلية ، في أيدى المرابطين سنة ٤٨٤ هـ .

ثلاثة \_ إذن \_ عرفوا بـ ، ابن زيدون ، ، وهم :

١ ـ أبو بكر غالب عبد الله بن زيدون ( ٣٠٤ ـ ٤٠٥ ﻫ ) .

٧ - أبو الوليد أحمد بن أبي بكر غالب عبدالله بن زيدون (٣٩٤ - ٤٦٣ م).

٣- أبو بكر بن أبي الوليدأحمد بن أبي بكر غالب عبد الله بن زيدون

. ( \* £A£ - 1)

فهن نقصد منهم بإطلاق اسم ، ابن زيدون ، ؟

إنه أوسطهم: أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون ، الذى شهدت ، قرطبة ، مولده في سنة ١٩٤٤ ه ، وقد جاء أباه على كبر ، فلتي من هنايته (م - ٢ بن زيدون وشمره)

ورعايته ما يلقاه أبناه العلية والوجهاء، وربما تلقى عنه مبادى. المعرفة في غضون الآحد عشر طاما، التي بقيت له عمره، ثم استكمل «ابن زبدون» معارفه على أثمة عصره و بلده، فحصل كثيرا من أشعار العرب، و تواريخها، وأيامها، وأمثالها، وفلسفتها، مما تكشفت عنه أشعاره، ورسائله مخاصة بالمطلع على هذه الرسائل يطلع منها على ثروة حافلة، تبين عن معدن الرجل ومعارفه.

ومن أشهر أسانذته دأبو بـكر بن مسلم بن أحمد بن أفلح ، ( ٣٧٦ ـ الله عنه ) الذي كان راوية للشمر والآدب ، ونحويا قديرا ، وعالما بالعربية .

#### صلته بینی مهور :

نبه قدر دابن زيدون، وأصبح له فى الآدب شأن ، وفى الشعر شأو ، وكان – على ماروى دابن بسام ، ـ قوى العارضة ، مفتنا فى المعرفة ، حلو المنظوم ، عمدة فى الظرف. واتصل بـ دأبى الوليدبن جهور ، ، فقدمه مذا إلى أبيه دأب الحزم بن جهور ، ، مؤسس الدولة الجهورية فى «أرطبة» فعينه كاتب درلته ، فكن له ولها ، وأحدى من الكفاية والآلمية مارشحه السفارة ، وجعله أهلا للاستشارة ، ثم لم يلبث السعاة أن أفسدوا مابينها ، فامر دأبو الحزم بن جهور ، مجسه ، ومحاكمته .

#### عمرفته بولارة :

وفى د قرطبة ، أتبح لد د ابن زيدون ، أن يتصل بفتاة فى مثل سنه ، ( لرجح أنها ولدت حوالى سنة ، ٤٠ هـ ) ، وهى د ولادة ، بنت د المستكنى بالله ، الأمير الخامس عشر فى دولة الأمويين بالاندلس ، وكان أميراً جاملا ساقط الهمة ، فلما توفى تبدت أبنته د ولادة ، للرجال ، وتلاعبت بأعيانهم وأصفت لهم الود ، ثم صدت عما وراء الرضا .

وكانت و ولادة ، على ما يروى دابن بشكوال ، فى ، الصلا ، (١) و أديبة ، شاعرة ، جزلة القول ، حسنة الشعر ، وكانت تناصل الشعراء ،
و تساجل الادباء ، و تفوق البرعاء عمرت طويلا ، ولم تتزوج قط ، وكان
مجلسها منتدى لاهل المصر ، و فناؤها ملعبا لجياد النظم والنثر ، يعشو أهل
الادب إلى ضوء غرتها ، و يتهالك الشعراء و الكتاب على حلاوة عصرتها ،
وهى على سهولة حجابها ، وكثرة منتابها \_ تخلط ذلك بعلو نصاب ،

هام « ابن زیدون » بها هیاما، رشجمته هی، وأطمعته من نفسها ، وكتمت إلىه :

الرقب - إذا جن الظلام - رزيارتي ؛

فانى رأيت الليل أكتم السر و منك مالو كان بالبدر مابدا، وبالشمس لم تطلع، وبالنجم لم يسر

قال دان زيدون، عن هذه الواقعة — فيا روى دابن بسام (٢) —:
حفلها طوى النهار كافوره، ونشر عنره (٣)، أقبلت [ ولادة ] كالقضيب،
وردف كالكثيب، وقد أطبقت فرجس المقل، على ورد الحجل، فملنا
إلى روض مدبج، وظل سجسج (٤)، وقد قامت رايات أشجاره، وفاضت
سلاسل أنهاره، ودر الطل منثور، وجيب الراح مزرور، فلم شببنا
فارها، وأدركت فينا ثارها، باح كل منا يجه، وشكا إليه ما بقلبه، وبقنا
بليلة نجني أفحوان النفور ، و فلم انفصلنا صباحاً، أنشدتها ارتباحاً:

ودع الصبر محب ودعك ، فائع من سره ما استودعك ! يهقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطا ، إذ شيعك !

١٠) طبعت في مدريد سنة ١٨٨٢م .

<sup>(</sup>۲) س ۲۷۷ .

٠ (٣) يقصد بالكافور والعتبر البياض والسواد

<sup>· (</sup>a) الروض المديج أي المزين بالأزهار ، والظل السجسج أي اللطيف المتدل هواؤه .

يا أخا البدر سناء وسنا ؛ حفظ الله زمانا أطلعه ! المن يطل بعدك لبلى فلسكم بت أشكو قصر الليل معك ! (١) ثم حدثت بينهما جفوة ، استندت حفيا يروى حالى أن و ابن زيدون ، استمع إلى غناء من جاريتها دعتبة ، أبدى به إعجابا ، وسالها حون إذن من دولادة ، حأن تعيد الغناء ، فامتقع وجه ولادة ، وسرت في كيانها نفحة نار أحرقتها ، ولم تستطع أن تخفى غيرتها ، ولعلها رأت بعين الآنثى ماأحرج أنوثتها ، فصرفت الجارية ، ثم مالت إلى دابن زيدون ، فقالت له :

لم نهو جاریتی ، ولم نتخیر وجنحت للفصن الذی لم یشمر لکن ولعت لشقوة بـ د المشتری .

لوكنت تنصف فى الهوى ما بيننا وتركت غصنا مثمراً بجماله ، ولقد علمت بأنني « بدر السما »

ثم صرفته جزيناء كسيرا .

وفتحت قلبها لعاشق جدید ، هو الوزیر ، ابن عبدوس ، ، و آثار صنیعها هذا د ابن زیدون ، خاول إرضاءها ، وغفرانها ، فلم ترض ، ولم تغفر ، فأتاها من ناحیة أخرى ؛ کتب إلى د ابن عبدوس ، ، مهدداً متوعداً :

أثرت هو ر الشرى إذ ربض ، ونبهته إذ هدا فاغتمض وما زلت تبسط مسترسلا إليه يد البغى لما انقبض حدار ؛ فان المكريم إذا سيم خصفا أنى ، فامتعض فان سمكون الشجاع النهو س ابس بمانعه أن يعض

(۱) ينسب « المترى » هذه الابيات لولاد، ، ويساعده أن الحطاب فيها المذكر » ونفضل ( وكذلك « جودت الركاني » في كتابه « في الأدب الأندلسي ٤ س ١٧٠ ) نسبتها لابن زيدون اعتمادا على رواية « ابن بسام » و « ابن خاقان » وهما أقرب ههداً من الشاعر . إما خطاب المذكر قانه للتعمية والتجهيل .

ولكن الشجاع النهوس (أو ذكر الحيات العضوض على التشبيه) لم يعضوهز بر الشرى لم يول رابضاً ، بل ربما أسهم «ابن عبدوس» في التأليب عليه لدى الحاكم ، ولم تفلح محادلة ابن « زيدون » هذه ، فأعمل الحيلة ، ولجأ الى جارية محمل الرسائل بين « ولادة » و د ابن عبدوس ، ، وحملها رسالة سد هى التى عرفت بالرسالة الهزلية - كتبها على لسان « ولادة » وفيها تقطع ما بينها وبين « ابن عبدوس ، من صلة ، وتتهكم به . . .

و یفتصح الامر ، و تزداد د ولاده ، حنقا علی د این زیدون ، ، و یزداد د این عبد سه کیدا له ، و یزداد هو هما و غما ، و یمسی یشوی علی جمر الهوی ، یعانی من حره ما یعانی .

ولعل الغيرة التي فجرتها حادثة الجارية المغية لم تسكن وحدها السبب في منصرف و ولادة ، عنه ، فقد شهدت بعيني رأسها مغرب دولة الامويين ، وهي دولة أبيها وأهلها ، على يدى و ابن جمور ، ، وأركان دولته ، الذين كان منهم و ابن زيدون ، ، فأثارت حادثة الجارية كوامنها نحوه (١) ولعلها أيضاً إنما ابتذلت حجابها ، وتبدت الرجال ، لتلتذ بتعذيبهم ، وتحاربهم بالصلاح الذي تجيد استعاله . وظلت على ولائها لذانها ، إلى أن توفيت في سنة ٤٨٠ ه ( وقيل ٤٨٤ ه )

#### سحين قرلمية :

تماونت عدة عوامل إذن ضد وابن زيدون ، وزيد عليها ما قيل : إنه خان الآمانة ، حين احتجن لنفسه إرث أحد الآعيان ، فقدم من أجلها إلى المحاكمة ، ولكنه \_ في إحدى رسائله إلى استاذه وأبي بكر بن مسلم ، \_ فني النهمة ، وبين أنه أظهر للقاضى الذي حاكمه \_دعبد الله بن أحمد المكوى ، وعقدا ، كان المتوفى \_ قدس القدر وحه و نورضر يحه \_ قد أشهد فيه أن لامال له ،

<sup>(</sup>١) وانظر ( في الأدب الأندلسي ) لجودت الركابي \_ س ١٧١

وأن جميع ما تحيط به الدار ، التي توفى بعيد هذا الإشهاد فيها ، إنما هو المغانية التي في عصمته ، حاشا دقائق بينها ، ومحقرات عينها ومعلوم أن من أشهد بهذا عن نفسه ، و تقيد إلى مثله من الفظه ؛ فحال أن يخلف عهدا ، أو يهلك عن وصية ، وسألته [أى القاضي ] الشورى فيما أثبته من هذا العقد فلم يحبني إلى ذلك ، .

ماكانت هذه التهمة تكنى وقد دفعها ـ لإلقائه فى غيابة السجن ، وإنما الحس أبو الحزم بن جهور منه دالة ، ظنها مصانمة ، والرجل ، أبو الحزم ، يبنى درلة ، فله أن يأخذ بالظنة ، و ، ابن زيدون ، منه مقرب ، والحساد كثير ، فأفضى الرجل إلى نفر منهم بظنته ، فانتهزو الفرصة ، وأثاروه واتخذوا من قضية خيانة الأمانة ، قرينة على خيانة الوطن . . وحادل دابن زيدون ، أن يبرى ، نفسه لدى القاضى فأعرض هنه ، ولدى الأمير دأبي الحزم ، بأشعار وبشفاعات ، قما لان له ، ولدى ابنه ، أبي الوليد ، فأقدر هذا على أكثر من أن يعينه على الفرار من سجن أبيه

#### الى أشبيلية :

و فر إلى إشبيلية ، منفيا باختياره ، وفى طريقه إليها كتب إلى أستاذه أبى بكر بن مسلم رسالته ، التى يذكر فيها أمر تهمته ، ويبرر لفراره ، وانتهى إلى د المعتصد باقه بن عباد ، أمير إشبيلية ، الذى استقبله استقبالاً حسناً ، ومكث لديه ثلاث سنوات \_ فيها نقدره \_ معززا مكرماً .

#### مه المنفى الى الوزارة :

وتملق ابن زيدون \_ بالرضا والفبطة \_ نيا وفاة وأبي الحزم، في سنة وجه وتقلد وأبي الوايد، سميه وصديقه الودود، فحن إلى وقرطبة، الكنه لم يحازف بالمودة إليها، وأنقذه من التفكير في ذلك دعوة وأبي الوليد ابن جهور، له، فلباه ولباها، وهينه متوليا على شئون أهل الذمة، فأحسن

الولاية، واتخذه سفيرا بينه وبين الملوك والآمراء فأحسن السفارة، ومدحه بقصيدته التي مطلعها:

ما للمدام تديرها حيناك فيميل فى سكر الصبا عطفاك وفيها يعان فرحته بأميره، وأمله فى عهده، ويصرح بأهليته لاكثر مما أعطاه، فليمطه إذن، ولبكف عنه الاحداث:

قلدنی الرأی الجیل ، فإنه حسبی لیومی زینة وعراك وإذا تحدثت الموادث بالرنا شررا إلی فقــل لهــا : إياك

#### مِفُوةُ مِدِيدةُ :

وحدثت بين الصدية ين جفوة ، حينها حاول جماعة ،ن ، بنى ذكو أن ، و دا بن جذام ، الانتقاض على دأبى الوليد بن جمور ، ، وكانوا أصدقاء له دأبن زيدون ، . ويبدو أنه لم يبادر إلى إعلان براء ته من عملهم ، ثم حاول تصحيح موقفه ، فى وقت كانت الشبه قد هلقت به ، واشتد قلقه من أجل ذلك ، وعبر هو عن هذا القلق فى قصيدته العينية (١) .

هل النداء الذي أعلنت مستمع أم في المثات التي قدمت منتفع وفيها يقول .

إنى لأعجب من حظ يدوف بى كاليأس من نيه أن يجذب الطمع تابى السكون إلى تعليل دهرى لى نفس ، إذا خود عصلم ترضها الحدم ليس الركون إلى الدنيا دليل حجا ، فإنها دول ، أيامها متع

فهو يمجب ـ في الصدارة ـ من ألا تكون نداماته بالشكوى قد سمع،

<sup>(</sup>١) ديوان ابن زيدون بتحقيق كامل كيلاني وعبد الرحن خليفه س ١٣٠ .

أو قسائده الكثر قد نفعت ، ويعزو إلى الحظ سر عجبه من تشابه مطامعه فى نيل ما لدى صديقه ويأسه منه ، ما دام يلقى منه إعراضاً ، ولذا تأبى نفسه أن تخدع بتعلات الدهر ، لآن الركون إليها هو فى هين العقل ركون إلى متعة زائلة ، وعارية موقوتة .

ثم يقول :

أنى لهم فى الذى نجزى به تبع جمال سياه، أم مافى مصطنع؟! بل بالجدود تطير الحال أو تقع فالله لا رفع القدر الذى تضع لى فى الموالاة أنباع يسرهم الست أهل اختصاص منك للبسنى لم أوبت فى الحال من سعي لديك ونى لا تستجز وضع قدرى بعد رفعكه ،

فيعرف بنفسه ، ويدل على مدى إخلاصه وولائه ، فهو متبوع في هذا لا تابع ، وغيره التبع ، فهم بسعون إلى إزاحته عن موضعه . ويقع في نفسه المويب من أنه ما يزال \_ في وهم صديقه \_ في هذا الموضع ، فيسأله طالبا إليه أن يقر باختصاصه وبأهليته للاصطناع ، ثم يميل على الجدود والحظوظ ، كانه ير با بصديقه أن يعينها عليه ، ويصرح بحاجته إلى أن يبتى صديقه عليه ، ويدعى لديه أن فعله مرضى عنه من الله ، إذ لا برفع الله قدراً يضعه الأمير .

ثم يقول .

مثل الشجى فى لهاهم ليس ينترع إلا كماكنت أحظى ، إذ هم شيع فى صائك المسك من أنفاسها فنع(١) إن الآلى كنت من قبل افتضاحهم لم أحظ، إذ هم عدا باد نفاقهم ما غاظهم غير ما سيرت من مدح

فيذكر حاسديه ، ويشجب مساعيهم ، ويصفهم بالشجى فى الحلوق ، ويسمهم بالمدارة والنفاق ، ويذكر أنهم اجتمعوا على الكيدله ، يدفعهم الحقد على منزلته لدى أميره ، والغيظ من مدائحه الذكية فى صديقه ، وكأنه ينظر قول « المتنبى »

<sup>(</sup>١) مائك الحسك : لاسقه · فنع : فنعة المسك ، ومسك ذوفنم : ذكى الرائحة

أزل حسد الحساد عني بكيدم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا

وطلج ، أبو الوليد بن جهور ، الآمر بالآناة والتؤدة ، فسلم يضطرب مريعاً الوشاية ، وأرسل صديقه ، ابن زيدون ، سفيراً لدى ، ادريس الحسنى ، في دمالقة ، ، فطاب المقام لـ د ابن زيدون ، ولعبت في نفسه عوامل الحوف إن هو عاد إلى ، قرطبة ، ، وبلغه ـ في الوقت نفسه -أن حساده انهزوا مغببه ، فزادوا له كيدا .

ومن دمالقة ، يرحل د ابن زيدون ، إلى د بلنسية ، ، ويلقاه أميرها د أبو عبد الله بن عبد العزيز، لقاء طيباً ، ثم يذهب إلى طرطوشة، فى شرقى د الاندلس ، ، ومنها إلى د بطليوس ، فى الجناح الغربي ، ويحتنى به أميرها د المطفر ، ، وينشد هو فيها أرجوزته :

(يا دمع صب ما شئت أن تصوباً)

#### فی اشبیلیة مرة أخری

وتشده مطامحه إلى د إشبيلية ، مرة أخرى ، ويستقبله د المعتضد بانه ، سنة ٤٤١ هـ استقبالا حسنا ، كالمـــرة الأولى ، ويتخذه وزيراً ، ويسميه ، ذا الوزارتين ، (١) ويمد الومان لـ ، ابن زيدون ، باعه ، فيستمر وزير المعتضد بالله ، حتى يتوفى هذا في سنة ٤٦١ هـ ، ويستوزره ابنه دالمعتمد بالله و تتوثق الصلة بينهما ، ويطارحه د المعتمد بالله ، الشعر ، ويساجله ، ويستجيزه ، ويجيزه ، في مجالسه التي كانت تمتليء بالشعراء

وكان الحسدة بالمرصاد لـ د ابن زيدون ، ، فدسوا هليه لدى د المعتمد بالله ، أنه قال في إثر وفاة أبيه ، بنعاه .

لقد سرنا أن النمي موكل بطاغية ، قد حم منه حمام

<sup>(</sup>١) وهو أحد ثلاثة تسموا بهذا الاسم، وتأنيهم «ابن عمار» وثالثهم « ابن خلدون» جد صاحب التاريخ للشهور .

تجانب صوب المرن عن ذاك المدى ومر عليه الغيث وهو جهام

ولا نريدأن نميل إلى أن الشعر مكذوب على و ابن زيدون ، ، فالذي رواه هو دابن بسام ، ، وهو قريب عهد منه . ويخيل إلينا أن ناسا اجتمعوا على دابن زيدون ، ، وقد استخف به العارب ، فكانهم قالوا له : لو أن د المعتصدبالله ، صنع بك ماصنعه و أبو الحوم بن جهور ، بك في وقرطبة .. ماذا كنت تقول في رثائه؟ ، فأثاروا الرجل ، وأذكروه النقمة ، فقال ما قال من الشعر دعابة ، أو استرسالا مع منعلق الرفاق ، ثم نقل الشمر عنه. إلى د المعتمد ماقه ، •

واستفر الجسدة «المعتمد باقه، بقصيدة طويلة، كنبوها في رتعة ،. وبعثوا بها إليه ، وبدءوها بهذا المطلع المثير :

يأبها الملك العلى الأعظم ، اقطع وريدى كل باغ ، ينهر(١) واحسم بسيفك داءقل منافق، يبدى الجيل، وضد ذلك يكتم

ومنيا (٢) :

فالداء يسرى إن غدا لا يحسم بركان نار ، كل شي. تحطم أولاه طل ، ثم وبل ينجم (٣) وافهم، فإنك بالبواطن أفهم في كيل منهم ، فإنك تعلم

فاحسم دواعی کل شر دونه ، كم سقط زند تدنما ، حتى غدا وكذلك السيل الجحاف، فإنما والمسال يخرج أهله عن حدهم ، واذكر صنيع أبيك أول أمره

<sup>(</sup>١) ينتُم : يثن أو يصوت أي يحيا .

<sup>(</sup>٧) والأبياث الاتنا عصر الآتية متحمة على قصيدة ( اللمر إن أمل نصيح أعجم ) فديوان ابن زيدون تحتيق كامل كيلاني وعبد الرحن خليفة س ١٩٠ ، وهذه القصيدة في مدح للمتمد باقة ورثاء أبيه ، والأبيات لا اشاكلها معنى ، ولا تسابرها موضوعا .

<sup>(</sup>٣) السيل الجماف : الذي يكتسح كل شيء . يتجم : يدوم ويسرع مطره :

فصفت له الدنيا ، ولذ المطعم ولانك أمضى في الخطوب وأشهما وحسامك العضب الذى لا يكهم (١) والجد أشهخ، والصريمة أصرم (٢) واحزم ؛ فثلك في العظائم أحزم. بيتا على مر الليالي بعلم: حتى براق على جوانبه الدم )(٣)

لم ين منهم من أوقع شره ، فعلام تشكل إءن صنيع مثله ؟ وجنابك الثبت الذي لاينثني ، والحال أوشع ، والعوالى جمة ، لاتركان للناس موضع شبهة ، قد قال . شاعر كندة ، فيما مضى ( لايسلم الشرف الرفيع من الآذي

ولكن والمعتمد بالله ، حسم الأمر حسما ، لم يتوقعه وأبن زيدون ، ولا حاسدوه ، و بقال : إنه رد الرقعة كاتباً على ظهرها أبياناً ، جاء فها :

كذبت مناكم . صرحوا ، 'وجمجموا الدين أمنن ، والمروءة أكرم خنتم ، ورمتم أن أخون ، وإنمـا

حاراتم أن بستخف د يلمل(١) ، وأردتم تضييق صدر لم يعنق. ﴿ وَالسَّمْرُ ۚ فَيُ النَّحُورُ تَعْظُمُ ۗ وزحفتم بمحالكم لمجرب، مازال يثبت للمحال، فهزم.

أني رجوتم غدر من جربتم منه الوفاء، وجور من لايظلم!"

<sup>(</sup>١) لا يكيم : لايكون كهاما ، والسيف الكهام الكايل العي الذي لاغناء فيه .

<sup>(</sup>٧) الصرعة أصرم: أي العزعة أقطم .

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي الطيب المتنى شاعر كندة .

<sup>(</sup>٤) يَلْمُم : جَبِلُ فَي ظَاهِرَ مَكُمْ ، وهو ميقات البِّن ، شبه به نفسه في الحِلْمِ والرِّزانَةِ

أنا ذاكم . لا البغى يشمر غرسه عندى ، ولامبنى الصنيعة يهدم كفوا . وإلا فارقبوا لى بطشة ، يلقى السفيه بمثلها ، فيحلم

وإلى ذلك يشير د ابن زيدون ، في قصائد عدة ، ومنها قصيدته في مدح د المعتمد بالله ، الميمية ، حيث يعرض بحساده في قوله (١) :

وأشد فاجعة الدواهي محسن يسمى ليعلقه الجريمة مجرم تلق الحسوداصم عن جرس الوفا ولقد يصيخ إلى الرقاة الآرةم قل البغاة المنبضين قسيهم : سترون من تصميه تلك الآسهم أسررتم ، فرأى نجى عيوبكم شيحان ، مدلول عليها ، ملهم وعباتم الفسق ظفر سعاية ، لم يعدكم أن رد وهو مقلم ونبذتم التقوى وراء ظهوركم ، فغدا بغيضكم التق الآكرم ما كان حلم د محمد ، ليحيله عن عهده دغل الضمير مذمم ما كان حلم د محمد ، ليحيله عن عهده دغل الضمير مذمم وفي قصيدته التي مدحه فيها ، وعزاه عن أبيه ، يشير إلى خيبة سعى الحاسدين ، فيقول (١) :

يطيل العدا في التناجي خفية ، يقولون لاتستفت، قدقضي الأمر مضى نفتهم في عقدة السمى ضلة ، فعاد عليهم غمة ذلك السحر

#### عودة الي قرلم:

ومضى د ابن زيدون ، فى سبيله ، لا يبالى الدسائس والمسكايد ، ولكن د قرطبة ، كانت تلحذكر اها عليه ، وتسنحله الفرصة فى سنة ٤٦٢ ه ، حين هجم د المسأمون ابن ذى النون ، أمير د طليطلة ، على د قرطبة ، ، فاستنجد د عبد الملك من جمور ، بـ د المعتمد بافقه ، وشجعه د ابن زيدون ، على

<sup>(</sup>١) وسعأتي في النصوس المختارة .

المغامرة ، فأرسل إلى ، قرطبة ، جيشا ، خشيه ، المأمون ، فأنسحب ، بينها نول الجيش الإشبيلي في ضواحي ، قرطبة ، ، وأخذيتصل بالناس سرأ ، ولم يزل بهم حتى ثاروا على ، عبد الملك بن جهور ، ، وفتحوا مدينتهم لجيش ، المعتمد بالله ، ، وبايعوه أميراً عليهم ، فانتقل إلى ، قرطبة ، ، واتخذها عاصمة لملك ، ومعه ، ابن زيدون ، وزيره الأعظم ، الذي يعود إلى ، قرطبة ، ظافراً منصوراً .

#### واسكم النهاية في إشبياية

وتتفاقم فى و إشبيلية ، فتنة ، بعد أن غادرها و المعتمد باقه ، فأرسل ابته وسراج الدولة ، لإخادها ، فى أو اخرعام ١٤٦٦هـ وهنا يطل الحاسدون من مخابئه ، فيزيز الوزير أن و ابن عمار ، و وابن مرتين ، له و المعتمد باقه ، أن يجعل و ابن زيدون ، مستشاراً لابنه و سراج الدولة ، ، فهذا أدعى لإنجاح مهمته . وكان و ابن زيدون ، مريضاً ، ولم يشا أن يقاوم إرادة و المعتمد باقه ، حتى لا يثير شكه ، وخاصة أنه طلب إليه أن يستخلف ابنه و أبا بكر بن زيدون ، فى الوزارة . .

ثم ما يلبث الوزيران الحاسدان أن يزينا الـ والممتمد بالله ، أن يرسل. في أثر و ابنزيدون ، ابنه وأبا بكر ، فدلك أضمن أن يبلغ وسر اجالدولة ، النصر ، والظفر القريب .

ولا يتراخى الابن في اللحاق بأببه المريض ، وكأنما برسله القدر . ليحضر وفاته في الخامس من شهر رجب سنة ٤٦٣ هـ.

R com a com

## أدب ابن زيدون

\$

#### أدب ابن زيدون

#### مصاور أديه :

« لابن زیدون ، شمر ونثر ·

و توجد عدة مخطوطات لديوان د ابن زيدون ، منها في دار الكتب ثلاث برقم ( ٤٩٦ - أدب ) ، ورقم ( ٥٥٥ - أدب ) ورقم ( ٢٦ - أشمر - المكتبة التيمورية ) ، ومخطوطة في المكتبة الآزهرية برقم ( ٤٤٣ - أدب ) . وفي دار المكتب أيضا مخطوطة رقم ( ٢١٧ - شمر - الممكتبة التيمورية ) ، عنوانها ( تسديس النونية الويدونية ) د لابي بكر محمد بن الحسن اللخمي ، الاندلسي ، ( ق ٨ ه ) .

وعن المخطوطتين الأولبين اعتمد «كامل كيلانى « و «عبد الرحن خليفة ، فى طبع (ديوان ابن زيدون) الذى أخرجته مطبعة مصطفى البابى الحلبى ـ سنة ١٩٣٢م ، وألحقا بالديوان رسالتى « ابن زيدون ، الجدية والهزلية ، وقد فاتهما \_ مع أسبقيتهما بالفضل ـ تحقيق روايات الشعر المختلفة ، وإثبات الفهارس الكاشفة ، وترتيب الاشعار ترتيبا تاريخيا ، أو موضوعيا . .

واعتمده محمد سيد كيلاني، في تحقيق (ديوان ابن زيدون) ـ الذي أخرجته مكتبة ومطبعة مصطفى البابسي الجلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦ م في طبعة ثانية ـ على مخطوطات الديوان كاما، والأولى منها بخاصة ، وبذل جهدا أكثر في التحقيق ، والفهرسة ، ومنساظرة المخطوطات .

هذا ، ويعتبر كستاب (الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة) «لا بى الحسن (م — ٣ ابن زيدونوشمره) على بن بسام ، ( ١٩٥ ه ) مصدرا مهما لكثير من شعر « ابن زيدون ، ورسائله ، والمؤلف أنم تأليف كنتابه سنة ٥٠٢ ه ، وفصل فيه القول في أحيان الاندلس في القرن الحامس الهجرى ، وقسمه إلى أربعة أقسام : قسم لقرطبة وما يجاورها ، وقسم لإشبيلية وأرباضها وغربى الاندلس ، وقسم لموافدين على الجزيرة ، وقد أخرجت مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القسم الأول من الكتاب سنة مهمه م والرابع سنة ١٩٤٥م .

وكذلك كتاب (قلائد العقبان) للفتح بن خاقان الإشبيلي ( ٥٥٥ ).

وفى كتاب (البيان المغرب في أخبار المغرب) لـ «ابن عدارى المراكشى» (ق٧ه)؛ فى الجزء الثالث منه تاريخ الآندلس فى عصر ملوك الطوائف، وكثير من شعر شعراء هذا العصر، ونثر ناثريه. وقد نشره المستشرق «ليني بروفنسال» فى «باريس» سنة ١٩٣٠م. وفى كتاب (نفح العليب) لـ دأ حمد بن محمد المقرى» (١٠٤١ه) فى القسم الآول منه، أخبار وأشعار، منقولة عن الكيتب السابقة.

وفي سنة ١٩٥١ م أخرجت مطبعة المناهل فى بيروت (شعر ابن زيدون ) بتحقيق «كرم البستانى»، ويعنم جزءًا من شعر الشاعر، معروضاً عرضًا سريعًا، ومعتمدًا على نسخة «كامل كيلانى وعبد الرحمن خليفة».

وفى كتاب للدكتور «نيكل» بعنوان (مختارات من الشمر الأندلسى) - أخرجته مطبعة الكشاف فى بيروت سنة ١٩٤٩ م - مختارات من شعر د ابن زيدون ، وكذلك نجد مثل هذه المختارات فى كتاب الفه د إميليو عَرْسِيه عُومس ، عن (الشعر الآندلسي - بحث فى تطوره وخصائصه ) وترجمه عن الإسبانية د الدكتور حسين مؤنس ، وطبعته مطبعة لجنة التأليف درالترجمة والنشر سنة ١٩٥٧ م ، وطبعته طبعة ثانية مطبعة لجنة ﴿ لَلِيانَ الْعَرْبِ سَنَّةَ ١٩٥٦ مَ ضَمَنَ بَحُومَةً وَ الْأَلَفَ كُتَابٍ ، وَنَشَرَتُهُ مَكَتَبَةَ النَّهِضَةَ الْمُصَرِيَّةِ .

#### المرسل:

ل دابن زیدون د نثر کثیر ، معظمه رسائل دیوانیة ، صدرت عن دیوان بنی حمار فی د اشبیلیة ، ، و منه رسائل احوانیة ، و نقدیة ، و تاریخیة .

وقد اشتهر د ابن زيدون ، برسالتيه : الجدية والحزلية .

الرسالة الجدية : كتبها من سجنه إلى سجانه « أبى الحزم بن حجور ، يستعطفه و يعتبه ، نثرا ، وشعر ا بقصيدته :

الهوى فى طلوع تلك النجوم والمنى فى هبوب ذاك النسيم والرسالة الهزلية : كنتبها \_ والغيرة تأكل قلبه \_ بلسان محبوبته « ولادة » . إلى غربمه الوزير « ابن هبدوس » ، يهزأ به فيها ، ويبت صلتها بغريمه .

والرسالتان تمثلان ثقافة « ان زيدون » ، ومعارفه ، ومنهجه في السكتابة ، وهومنهج لم يختص به ؛ لآن «ابن العميد» في المشرق سبقه إليه، ويبدو أن « ابن زيدون » أعجب بطريقة « ابن العميد » ، فاتبعها ، وإن اهتم بالسجع ، وأغرق في تضمين الاشعار والاخبار ، والامثال والحركم ، وانحاز إلى جانب التنظير والافيسة ، واستنباط ألوان التشبيه .

وقد وصف ، أبن بسام » نثر «أبن زيدون » بأنه «غريب المبانى » م شعرى الالفاظ والمعانى » . ولعله يقصد من الفرابة التفرد بالصقل والتأنق

#### ونذكر أطرافا من هذا النثر ، تعطى دليلا على منهجه في النرسل ،

#### من الرسالة الجدية

ديا مولای وسيدی الذی و دادی له ، و اعتمادی عليه ، و اعتدادی به ، و امتدادی به ، و من أبقاه الله ماضی حد العزم ، و اری زند الاً مل (۱) ، ثابت عمد النعمة . إن سلبتنی \_ أعزك الله - لباس نعائك ، و عطلتنی من حلی إيناسك ، و أظمأ ننی إلی برود إسمافك (۲) و نفضت بی كمف حياطتك (۳) ، و غضضت عنی طرف حمايتك ، بعد أن نظر الاعمی إلی تأميلي لك ، وسمع الاصم ثنائی عليك (٤) ، و أحس الجاد باستنادی إليك ؛ فلا غرو قد يغص بالماء شاربه ، و يقتل الدواء المستشنی به ، و يؤتی الحذر من مامنه ، و تكون منية المتمنی فی أمنيته ، «و الحين قد يسبق جمد الحريص ، (۰)

كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شهانة الأعداء وإنى لاتجلد، وأرى الشامتين أنى لريب الدهر لا أنضعضع (١)، فأقول: هل أنا إلا يد أدماها سوارها، وجبين عض به إكليله، ومشرفى. ألصقه بالأرض صاقله (٧)، وسمهرى عرضه على النار مثقفه (٨)، وعبد ذهب به سيده مذهب الذي يقول:

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمت كلاتي من به صمم

<sup>(</sup>۱) ورى الزند: خرجت منه النار عند اقتدامه .

<sup>(</sup>۲ ، البرود ( بالفتح ) البارد

<sup>(</sup>٣) نفضت ؛ طرحت وأبعدت .

<sup>(</sup>١) إشارة الى قول المتنبي :

<sup>(</sup> ٥ ) من بيت عدى بن زيد :

قد يدرك المباليء من حظه والحين قد يسبق جهد الحريس

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى فول أبي ذؤبب الهذلي :

وتجلدي الشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضم

<sup>(</sup>٧) المشرقي : السيف نسبة إلى مشارف الشام. صاقله : صانعه .

 <sup>(</sup>A) السمهرى : الرمع نسبة : إلى سمهر . مثلفه : . قومه .

فقسا ليزدجروا.ومن يك حازما فليقس أحيانا على من برحم(١)

هذا العتب محمود عواقبه ، وهذه النبوة غمرة ثم تنجلى (٢) , وهذه النكبة سحابة صيف عن قليل تقشع . ولن يريبنى من سيدى أن أبطأ سيبه ، أو تأخر \_ غير ضنين \_ غناؤ د (٣) ، فأبطأ الدلاء فيضاً أملؤها ، وأنقل السحائب مشياً أحفلها (٤) ، وأنفع الحيا ما صادف جدبا ، وألذ الشراب ما أصاب غليلا ، ومع البوم غد ، ولكل أجل كتاب ، له الحمد على أهتماله (٥) ، ولا عتب عليه في إغفاله .

·فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوف(٦)

ما هذا الذنب الذي لم يسعه عفوك ، والجمل الذي لم يأت من ورائمه حلمك ، والتطاول الذي لم يستغرق تطرلك (٧) ، والتحامل الذي لم يف به احتمالك (٨) ، ولا أخلو من أن أكرن بريتاً ؛ فأن العدل ١٤ أو مسيئاً ؛ فأين الفضل ١٤ . . . فكيف ولا ذنب إلا نميمة أهداها كاشم (١) ، ونبأ

<sup>(</sup>١) الببت لأبي تمام في مدح ماك بن طقو .

<sup>(</sup>٢) النبوة : الجفوة ، من نبا السيف ينبو أى ارتفع عن الضريبة .

<sup>(</sup>٣) غناۋە ( بالفتح ) : نفمه وقائدته .

<sup>(</sup>٤) أحفلها: أكثرها امتلاء بالماء.

<sup>( • )</sup> اهتماله : اغتنامه .

<sup>(</sup>٦) البيت المتذى .

<sup>(</sup>٧) التطاول : التكر . التطول : التفضل .

<sup>(</sup>٨) النحامل: النكايف بما لايطان. الاحتمال: اللمدرة على الحمل.

<sup>(</sup>٩) كاشح : عدو ، وكل من يضم المداوة .

جاء به فاسق ، وهم الهمازون المشاءون بنديم (١) ، والواشون الذين لا يتركون أديما صحيحا (٢) ، والسعاة (٣) الذين أن يصدعوا الدصا ، والغواة الذين لا يتركون أديما صحيحا (٢) ، والسعاة (٣) الذين ذكرهم والاحنف بن قيس ، فقال : وما ظنك بقوم ، الصدق محمود إلا منهم ، . . . . أحيذك ونفسى من أن أشيم خلبا(٤) ، واستمطر جهاما (٠) ، وأسكو شكوى الجريح إلى العقبان والرخم (٢) ، فما أبسست لك إلا لتدر (٧) ، وما حركت لك الحوار إلا لتحن (٨) ، وما نبهتك إلا لانام ، وما سريت إلا لاحد السرى الديك (٢) . . . . . .

# من الرسالة الهولية

وكلامك تمتمة (١٠)، وحديثك غمغمة (١١)، وبيانك فهفهة (١٢)، وضحكك

(١) الهازون : جمع هماز مبالغة في الهمز وهو النيبة : المشاءون : جمع مشاء مبالفة. في المهي والمشاءون بنميم : الذين يكثرون السمى بغير الناس بالنميمة "

<sup>(</sup>٧) النواة . جم غاو وهو المصلل . أديما : جلما .

<sup>(</sup>٣) السعاة : جمع ساع ، ويريد بهم من يسمون بين الناس بالفــاد .

<sup>(</sup>٤) أشيم : أراقب، من شام السعاب واقبه ليرى مكان إمطاله . خلبا: برقا لا يصحبه غيث .

<sup>(</sup>٥) جهاماً: سحابا لاماء فيه

<sup>(</sup>٦) المقبان والرخم : من الطيور الجواوح ، وتشبه النسور في الحاقة ، والعقبان جم عقاب ( بالضم ) ، والرخم اسم جنس واحدها رخة ( مثل قصب وقصبة ) . وسميت كذلك لضفها من الصيد ، لكنها تجد الجريح فتنهشه

<sup>(</sup>٧) أبست اك : رفقت اك

<sup>(</sup>٨) الحوار (وزا غراب) : ولد الناقة ساعة تضابه أمه ، أو إلى أن بفصل عنها

<sup>(</sup>٩) سريت : سرت ليلا ، والسرى : السبر ليلا .

<sup>(</sup>١٠) التمعمة . النردد في حرف التاء

<sup>(</sup>١١) الغمغمة : أن بسمم الصوت ولا يبين تقطيع الحروف .

<sup>(</sup> ٧ ٧ ) الفهفهة ( بالفاء ) : المي في النطق .

قهقهة (۱) ومشيك هرولة (۲)، وغناك مسألة (۲)، ودينك زندقة (۱)، وعلمك عزقة (۰).

مساو، لو قسمن على الغواني لما أمهرن إلا بالطلاق (٦) حتى إن د باقلا، موصوف بالبلاغة إذا قرن بك (٧)، و د هبنقة ، مستوجب لاسم العقل إذا أطيف إليك (٩)، و د طويسا ، مأثور عنه يمن الطالع إذا قيس عايك (٩)، فوجودك عدم ، والاغتباط بك ندم ، والخيبة منك ظفر ، والجنة معك سقر ، كيف رأيت الومك لكرى وقاه ، وصعتك لشرفى كفاء ؟١، وأنني جهلت أن الأشياء إنما تنجذب إلى أشكالها ، والعاير إنما تقع على الافها؟ و وهلا علمت أن الشرق والغرب لا يحتمعان ، وشعرت أن المؤمن والدكافر لا يتقاربان ، وقات : الحبيث والعليب لا يستويان ، وقلت :

أيها المنكم الثريا سهبلا عمرك الله بكيف يلتقيان؟!(١٠). مه

<sup>(</sup>١) القيقية ( بالقاف ) : الصّحك الشديد الدالي ، والمرب تاسبه إلى ضعف في العقل .

<sup>(</sup>٢) البرولة : السير بين المعي والندو . والمقصود أنه متعلم في سيره .

<sup>(</sup>٣) مسأله: أي كدية واستجداء ، فهو غني مجتلب بطريق خيسة .

<sup>(</sup>٤) زندقة : إلحاد ، وهذه أخطر تهمة .

<sup>(</sup>٥) څرته : جېل وځق .

<sup>(</sup>٦) البيت لأبي تمام .

<sup>(</sup>٧) باقل: مضرب المثل في العي والبلادة .

<sup>(</sup>A) هينقة : مضرب المثل في الحيال وضعف العقل ، رووا أنه وضع عقداً من الودع في عنقه لا يضيع ، فلما نام أخذ أخوه العقد ووضعه في عنقه هو ، فلما استيقظ هينقة نظر إلى أخيه وقال له : أنت أنا ، ترى من أنا ؟ !

 <sup>(</sup>٩) طویس : منن ماجن ، بضرب به المثل فی المشؤم ؟ لأنه ولد بوم مات النبی ،
 ونظم یوم مات آبو بکر ، وختن یوم قتل عمر ، وتزوج یوم قتل عثمان .

<sup>(</sup>١٠) البيت الممر بن أبي ربيعة .

## من رسالته إنى أستاذه

وهى الوسالة التي كتها د ابن زيدون ، من مهر به إلى أستاذه د أبي بكر ابن مسلم، يجلو فيها طرفاهن حياته السياسية الآولى، مع وأبي الحزم بن جهور ، ويضمنها رأيه فيها أتهم به ، ويدفع عن نفسه النهمة ، ويذكر استعطافه د أبا الحزم ، ياتسا منه ، ويحاول أن يبرر هربه ، ويعطف أستاذه عليه ، ومنها :

د... لم أستطع صبرا ، وعلمت أنى قد أبليت عذراً ، ولم يبق إلا أن أيمفرنى « لبيد » وكاد ، ورأيت أن العاجز من لا يستبد ، ظلم ميمجز لا المحالة(۱) ، ولم استجز أن أكون ثالث الآذاين : العير والو تد وذكرت أن الفر ار من الظلم ، والهرب مما لا يطاق من سنن المرسلين ، قال « الله ، عز وجل – على لسان « موسى » - عليه السلام - ن « ففرت منكم لما خفتكم (۲) » ، وقال الشاعر :

لاحار لاعار في الفرار ؛ فقد فر" نبي الهدى إلى الغار

...وأناالآن بحيث أمنت بعض الآمن ، إلاأن رزّا(٣) من وعيد سقط إلى بأن السمى لم يرتفع ، وأن مادة البغى لم تنقطع ، وأن البصيرة مستحكمة

 <sup>(</sup>١) هــذا مثل معناه أت مخارج الأمور لاتضيق إلا على الماجز الذي لايمرف
 وجوه الحيــل .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء : آية ٧١ .

<sup>(</sup>٣) الرز : الصوت ، أو الصوت تسمه من بديد ، أو الصوت تسمعه ولاندري ماهو .

فى استرجاعى من الآفق الذى أحل به ، والجناب الذى أحط فيه ، . . . والذى أحبه منك ، وأثق فى المسارعة إليه بك ، لقاؤه [ أى الآمير أبى الحزم ] مجاريا ذكرى ، مفاوضاً فى أمرى ، . . . ولتكن بفيتك التى تدخرها عليها كلمة تأمين ، وإشارة إلى تأنيس وتسكين ، وتراجعنى بها ، فاظهر \_ بحيث أنا \_ آمنا ، وألتى العصا مطمئنا . . . . .

#### الشعر:

### و ضحت لنا في شعر « ابن زيدون » عدة ظواهر :

أولا ... أن هذا الشعر ترجمة أمينة عن حيانه النفسية ، فقد أحب ، و كره ، ورغب ، ورهب ، وطرب ، وجد ، وهزل ، وملات عراطفه عليه نفسه ، فانطلق يعبر عنها ، ومدته أحداث حياته التي تقلب فيها بين الامل والآلم ، والنعيم والحرمان ، بمضمون وجداني ، هو له خاصة ، وإن اشتبه وعاؤه مع أوحية الشعراء الأندلسيين .

ثانيا \_ أن الطبيعة الانداسية مدت ظلالها على هذا الشعر ، ولا غرو في ذلك ؛ فقد تفيأها الشاهر ، واستروحها ، وكانت له في دقرطبة ، بخاصة مغان ومرابع ، يخلو إليها ، ويأنس فيها بمن يحب ، ولذلك استوحاها ، وناجاها ، واستمد منها أخيلته ، وخلع عليها من وجدانه ، فنطقت عنه .

ثالثا \_ أن أسلوبه \_ على الجلة \_ رصين ، حتى فى غزله ، ولا تنافى الرصانة ما يتطلبه الغزل من رقة ، فكأ بما يجىء غزله تصويرا للحب العارم الجاد ، الذى شغف فؤاده ، فلم يتخلع فى غزله ، ولم يتخنف ، وكذلك سائر شعره شاعت فيه الرصانة ، لآن شعره \_ كما قلنا \_ ترجمة أمينة عن حياته النفسية ، وقد عاش طموحا إلى معالى الأمور ، وجر عليه طموحه مآسى كثيرة ، وحاول أن يروض زمانه ، ويذلل حظه ، ولا يستسلم .

رابعا ــ أن حمود الشمر العربي مرعى منظور عنده ، إلا في المطلع الغزلى ، فقد تحرر منه دابن زيدون ، أحيانا ، واستهل قصائده بالخوض في موضوعه ،كما في قصيدته في عتاب دأبي الحزم بن جهور ، ، التي أرسل مها إليه من سجنه ، ومطلعها :

ألم يأن أن يبكى الغام على مثلى ويطلب ثأرى البرق منصلت النصل

وكما فى قصيدته إلى صديقه الوزير الكاتب دأبى حفص بن برد،، يشكو ويستعطف ، ومطلعها :

ما على ظنى باس يجرح الدهر وياسو وكما فى قصيدته فى مدح و المعتمد ياقه ، والتعريض بحساده ، ومطلمها : الدهر إن أملى فصيح أعجم يعطى احتبارى ما جهلت فأعلم خامسا - أنه جال فى أغراض الشعر كل مجال ، وقد أحصى وعلى عبد العظيم (١) ، هذه الأغراض (٢) .

وبحموع أبيات الديوان ( ٢٦٣٤ ).

- ـ الفزل ٨٥٠ بيت
- المدیح ۲۰۵۷ «
- الإخوانيات ٢٨٦ ،

<sup>(</sup>١) كتابه ( ابن زيدون ) س٣٦١ ـ ومايمدها ــ ط . الأنجلو المصرية ١٩٠٠ م .

<sup>(</sup>۲) ولاشك في أنه بذل جهداً نقدره ونعرفه ، وقد بلوناه من قبل ، فبان لنا أنه مما ينبغي أن يأخذ به الباحث الأدبس نفسه أن يحدكم إلى الأرقام والإحصاء ، ويحسلول استخراج دلالاتها ، على شرط أن يفلومها الصالح بحثه الأدبى ، وأن يحذو الوقوع رهينة لها ، أولا ينسى أنه في محث أدبى أو نقدى ، ولبس في مجث رباضى .

| بيت      | 779        | – الرثاء   |
|----------|------------|------------|
| •        | 711        | _ الشكوى   |
| <b>)</b> | 127        | _ المطبرات |
| بيتا     | ٧٢         | _ الهجاء   |
| <b>)</b> | <b>£</b> Y | _ العتاب   |
| *        | 77         | _ الوصف    |

ومن هذا الإحصاء نقدر الفزل بنحو ثلث الديوان ، والمديح بمقدار قريب من هذا القدر ، وكلا من الإخوانيات والرثاء ، والشكوى ؛ بمقدار (الحُـشر) ، وكلا من المطيرات ، والهجاء ، والعتاب ؛ بأقل من هذا ، والوصف أقل القايل .

والظاهر أنه اعتمد الفرض العام من كل قصيدة ، وإلا فالعتاب والإخوانيات يتداخلان فى نواح كـ ثيرة ، والوصف شائع فى كثير من شعر الشاعر ، ولا سما الغزل منه .

سادسا \_ أن موسبق الشعر تدكاد نفرض نفسها على قارئه أو سامعه ، فهى تبهره وتشده إلى الاهتمام بها ، وتروعه بالجرس العام ، ومواكبة العبارة ، وانسجام الالفاظ ، وانسيابيتها .

وقد أحصيت أوزان شعره (١) ، إحصاء نأخذ منه أن الأوزان الطوية استأثرت بمعظم الشعر ، وتركت للأوزان القصيرة مجالا ضيقا ، لا يحاوز (أربعائة) ببت وإذا كان هذا يوجب الإقرار بطول نفس الشاعر ، فإنه هذا وحده ليس يكني للحكم الذي اطمأننا إليه ، واعتبرناه من مقومات شعره.

 <sup>(</sup>١) المرجع السابق .

سابعاً ــ من هذا الشعر مرشحتان ، كلتاهما فى ذكرى و قرطبة ، وأيامها . الأولى :

\* ستى الله أطلال الآحبة بالحي \* وستأنى: والآخرى مطلعها(١):

تنشق من عرف الصبا ما تنشقا وعادده ذكر الصبا فتشوقا وما زال لمع البرق لما تألقا يهيب بدمع العين حتى تدفقا وهل يملك الدمع المشوق المصوأ

وتمضى على هذا النسق عشرين متطعاً ، يتذكر فيها أيام صبوته ، ومغانى حبه ، وما يعانيه من هوى غلاب ، فهو لا يلذكاسا ولا لحنا ، وإدا همه ووكده أن يتعرف أنباء محبوبته ، ويطمئن على سعادة أيامها ، ثم يرى منفسه مما انهم به ، ويدافع عن مسلكه ، وهو يهرب من حبس «أبن جهور» .

فـ « ابن زیدون » أسهم فی هذا الفن وأظهر قدرة علیه ، تتكافأ مع
 قدرته علی الشمر العمودی .

ومهما يكن القول في أمر الموشحات المها ـ في رأينا ... ظاهرة ادتبطت لدى الانداسيين بالنرف الفني ، الذي بلغوا منه مبلغا كبير ا

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن زیدون – تمقیق کیلانی وخلیفة س ۲۲۹ . رتمهیق عمد سید کیلانی می ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ابن زيدون ) لحسن جاد حسن . س ٢١٣ وما بدها .

ــ إيه بمعنى : زد .

مراد · عطلب ·

ـ عذیری « : عاذری و نصیری .

ـ علق ، نفيس.

واها د : استطابة أو لهفة!.

### أغراصه شعره :

### (١) الغزل:

وهو القيثارة التي عرف عليها « ابن زيدون ، ألحان حبه ، فأسممنا نغمة الأمل ، وأنغام الحيرة والقلق ، وصيحات اليأس والحرمان ، وهدهدات الحنين والذكرى ، واللوعة والنجوى

جرى حبه «ولادة» في هذا المجرى، فـــكان كما عبر في أبياته وهو مخاطبها(١) :

ارخصتینی من بعد ما أغلبتنی ، وحططتنی ، واطالما أعلبتنی بادرتنی بالعزل عن خطط الرضا ، ولقد محضت النصح إذ ولیتنی هلا ، وقد أعلمتنی شرك الهوی ، عللتنی بالوصل أو سلیتنی الصر شهد عندما جرعتنی ، والنار برد عندما أصلیتنی كنت المنی ، فاذقتنی عصص الآذی .

باليتني ما ُفهت فيك بليتني على أفهت فيك بليتني على أن شعره في أول حبه لم يأننا منه شيء ذو بال ، كالابيات التي ودع بها محبوبته (ودع الصبر محب ودعك . . . (٢)) ، والتي يشك كمنا

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن زیدون : تحقیق کیلانی وخلیفة س ۲۷۴ وتحقیق محمد سید کیلانی ۱۸۲

<sup>(</sup>٢) انظر ص١٩من هذا الكناب .

د المقرى ، فى نسبتها إليه ، ولعله حينداك اجتزأ باللقيا ، فأرضى سمعه وطرفه ، وأمتع وجدانه ، ودغدغ عواطفه ، فلم يكن المجال للشعر ، وإنما كان لتساقى الهوى ، فهو لم يصمت عر وصف هذا الحب إلالانه كان فى متناوله ، كما قال فى د نونيته ،

إذ جانب المين طلق من تألفنا ومربع اللمو صاف من تصافينا وإذ هصرنا فنون الوصل دانية قطافها ، فجنينا منه ما شينا ولهذا يدعو سارى البرق – أى السحاب – أن يباكر قصر محبوبته، وأن يجزيها عن خالص الهوى والود ، الذى طالما سقته إياه :

ياسارى البرق غاد القصر واسق به

من كان صرف الهوى والود يسقينا ويذكر متعة العيون، وندمة الحياة، وغضارة العيش، التى رفل فيها: ياروضة طالما أجنت لواحظنا وردا، جلاه الصبا، غضا ونسرينا ويا حياة تملينا بزهرتها منى ضروبا، ولذات أفانينا ويا نعيا خطرنا من غضارته في وشي نعمي ، سحبنا ذيلها حينا ولكنه عندما حرم جعل يحتر شئونه، وتراوده الوساوس والاوهام في حبه، ويحاول أن يثبت للمحبوبة إخلاصه، ويتقلب على جمر الهوى، فيلتهب حشاه، ويجهد أن يطفئه بالشعر، ولكن هيهات!!

### (س) المديح:

ارتبط شعر المديح بحياة دابن زيدون ، الاجتماعية ، فدح ، طلبا للجاه والمنصب ، وليس التماسا للمال والغنى ، فقد كان فى ثروة تغنيه عن أن يمد الميد . وكمثرت مدائحه فى بنى جمور وبنى عباد ، يعد فيها مآثر بمدوحيه ، ويذكر فعنلهم عليه وعلى العباد ، شأن كل مديح ، يسد به الشعراء ضريبة البر بهم ، والحدب عليهم

على أن نبرة الإخلاص تشيع في مديحه لـكل من : و أب الوايد ابن جهور ، في وقرطبة ، ، و و المعتمد باقة ، في و إشبيلية ، ؛ لأن الأول كان صديقه قبل أن يكون أميره ، وهو الذي انتشله من سجن أبيه ، ومكن له من الفرار منه ، ناجيا من عذاب مقيم ؛ فله عليه يد . و و المعتمد باقة ، استقبله في وإشبيلية ، استقبالا حسنا ، و أنساه ما أهمه ، ووسع له في مجلسه ، وأدناه من عرشه ، واستوزره ، وامتدت علاقته به إلى أكثر من عشرين عاما . وشاركه ابنه و المعتمد باقة ، في بعض من هذا ، ولم يبخسه منزلته بعد وفاة أبيه . ولم ينصت إلى حسدة و ابن زيدون ، عندما سعوا بالوشاية فيه ، بل ردهم على أعقابهم مدحورين ، وأفرط في لومهم . فإذا مدح و ابن زيدون ، أيا من هؤلاء النلائة ، فإنما يستحضر عند مدحه الاعتراف و الجيل ، وشكر المنة والعطية ، والثناء على المنهم المتفضل .

### (ح) الرثاء:

وشمر الرثاء هو الوجه الآخر لحياة دابن زيدون ، الاجتماعية ، فقد دعته الظروف أن يجامل أمراءه ، ويواسىأعيان عصره ، فيما ينوب أهلبهم من القمناء المحتوم .

وفى مقابل العاطفة التي تطالعنا فى بعض شعر المدبح ، نجد الوجدان العنحل والانفعال الوقتى لنغمة الحزن فى شعر الرئاء ، ومرد ذلك إلى أمرين :

١ - داعى السرعة التى يقتضيها واجب المجاملة والمواساة ، وحرص الشاعر على ألا يكون أقل من غيره اهتماما بأداء هذا الواجب .

۲ - طبیعة الناس فی هذه البلاد أنهم كانوا یتقبلون الموت وأخباره بهدوء ، وقد شهدنا بأعیننا حفدتهم فی د المغرب الاقصی ، یصنعون هذا الصنیع ، یلبسون البیاض عند الموت ، و یستقبلون نبأه فی هدوء وسكون، ولا یلبئون إثر تشییع الجنازة أن ینصرفوا إلی إعمالهم ، وكأن شیئا لم يحدث ولا یلبئون إثر تشییع الجنازة أن ینصرفوا إلی إعمالهم ، وكأن شیئا لم يحدث

وفي رثاء د ابن زيدون ، تطالعنا(١) تلك النفس التي انتهت من صراع الأيام ، وقراع الخطوب ، وبلت حلو الرمان ومره ، وذافت شهدًم وصابه ، فريضت على المكاره ومرنت على الخطوب ويتست من السخط ، وملت من الثورة . فيو بذكر الدنيا وأحداثها ، وسنة الزمان ودأيه ، مستمدا من نفسه ومن حياته معاني ما يفول ، وكأنه في هذا الموقف المؤثر . يستعرض أحداثه ويتمثل خطوبه ، ثم يذكر أن الموت غاية كل حي . وبحذر من الاغترار بمتاع الدنيا وزخر فها ، ويدعو إلى الصبر : صبر الحسبة. لا صبر اليأس . ويردد هذه المعاني في كمل قصيدة رثاء .

## ( د ) الاستمطاف <u>:</u>

عرفنا ما صاربه « ان زيدون » إلى السجن ، وكان 4 أن يثور وسيسج، واكن ما قيمة ثورته وهياجه أمام حاكم متسلط قدير على إذلاله ! ؟ . وألا يمكنه بقدر من الرياء الاجتماعي أن يستل سخيمة هذا الجاكم ، ويسته فع غضبه ٢٦. و الله كان هذا : لجأ إلى ما نسميه أسلوبالاستعطاف بم عسى أن يبلغ به ما لا ينيله إياه منطق الدفاع الحر من الحق المهيض ، ومن هنا حشد قوته البيانية في سبيل هدفه .

وقد وزج الاستمطاف بالمديم ، وبثه من خلاله ، وقلما انفرد الاستعطاف في قصائد خاصة (٢)، إلا قصيدته الحالدة:

ما على ظنى باس يجرح الدهر وياسو

التي أرسلها إلى صديقه وأبى حفص بن برد، ؛ ولذا جاءت درة في نسجها ، و غمتها الصافية ، الهادئة ، المتألمة .

<sup>(</sup>۱) حسن جاد حسن : ابن زیدون س ۱۹۰ . (۲) وانظر ( فی الأدم، الأندلسی ) لجودت الرکابی – س

### ( • ) الحنين والشكوى :

أرغم « ابن زيدون ، هلى فراق وطنه وألافه ، فعاودته بعد الفراق ذكر اهما ، وحن إلى مرابع صباه ، ومراتع أنسه ، ومجالى مجته ، فأطلق عقيرته ، ينفس عما يكربه من البين ، ويمنى نفسه بالتلاقي .

وله تصائد خالصة الحنين والشمكوى ، مقصورة عليهما ، أو على أحدهما ، مثل أرجوزته :

ه يا دمع صب ما شئت أن تصوبا \*

#### ومثل مو شحته:

ه سقى الله أطلال الآحبة بالحمي \*

وله قصائد أخرى ، يبث الحنين أو الشكوى في تضاعيفها ، مثل قصيدته والقافية ، التي مطلعها :

إنى ذكرتك بالزهراء مشتاقا والافقطلق ووجهالارض قدراقا

ويذكر صاحب ، قلائد العقيان ، (١) في سبب إنشادها : ، وكان [ ابن زيدون ] يكلف و لادة بنت المهدى هذه و سيم ، و يستضى ، بنور تخيلها في الليل البهيم ، وكانت من الآدب والظرف ، و تشييم المسمع والطرف ، يحيث تختلس القلوب والآلباب ، و تعيد الشيب إلى أخلاق الشباب ، فلما حل بذلك الغرب ، و انحل عقد صبره بيد المكرب ، كر إلى ، الزهراه ، به ليتوارى في نواحيها ، و يتسلى برؤية ما فيها ، فوافاها ، والربيع قد خلع عليها برده ، و نثر سوسنه وورده ، و أثر ع جداولها ، وأنطق بلابلها ، فارتاح ارتباح د جميل ، بوادى القرى ، و راح بين روض يانع وربح طيبة فارتاح ارتباح د جميل ، بوادى القرى ، و راح بين روض يانع وربح طيبة السرى ، غتشوق إلى لقاء د و لادة ، ، و حن ، و خاض تلك النواثب والحن ، فسكتب إليها يصف فرط قلقه ، و ضبق أمده إليها و طلقه ، و يصف حسن محضره بها و مشهده ،

(م - ٤ ابن زيدون وهمره)

<sup>(</sup>۱) ۲۰ طبعة ۱۳۲۰

### (و) الدعابة:

مال الاندلسيون إلى الدعابة ؛ بداعي النرف الاجتماعي ، والفني .

ودهابة وابن زيدون، تقتصر على نوع واحد، سمى والمطهرات، وهي عبارة عن ألغاز وأحاجى ، يتطارحها الأصدقاء ، ويقصد بها(١) ترويض الذهن ، واختبار البديهة ، ومطيرات وابن زيدون، متبادلة بينه وبين و المعتمد بالله ، ما عدا واحدة ، دارت بينه وبين صديقه وأبى طالب محد بن مكى ، ومطيراته مع والمعتمد بالله ، حافلة بأسماء الطيور، ولعل السرق ذلك كلف والمعتمد بالله، بالطيور، وولعه بأسمامها ، واحوالها .

### بحترى المغرب:

ويعلق الدكتور وحسن جاد حسن، (٤) على هذا ، فيرى أن حسن هياجة اللفظ ، ووضوح المعنى ليسا كافيين لقبول هذه الدعوى ؛ فإن دالبحرى ، و « ابن زيدون » :

أولا ـ يتفقان في الصنعة الشعرية ، وفي رعاية متطلبات النظم .

ثانيا ـ يستمدكلاهما معانيه من وحى الحيال ، وجمال الطبيعة ، لا.ن قضايا العلم ، والمنطق ، والمذاهب الفلسفية .

and the state of t

<sup>(</sup>١) انظر ( ابن زيدوف) لعلى عبد العظيم ص ٤٠٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) اقدخيرة ١ / ٢٢٦٠

<sup>(</sup>٣) سرح المبون - سa

<sup>(</sup>٤) انظر كتابه ( ابن زيدون) ــ س ٢٢٥ وما بعده .

ثالثا ـــ كثر الغزل في شعر بهما كثرة طفت على الأغراض الآخرى، وكانت معانى الحب واضحة في ذهنيهما .

رابعا حاثاثر دابن زيدون، بيمض معانى دالبحترى، وصوره. وفي وأينا أن أهل الاندلس كانوا ينظرون إلى المشرق، كا ينظر الطفل إلى ظائره و يتطلعون إليه فى صلواتهم صباح مساء، ويدينون لخليفته بالولاء الروحى، و يمتحون من المعين اللغوى الذى ارتضاه المشارقة وقد سبق المشارقة بأمثاله البحترى، و د أبى تمام، و د المتنبى، و دأ بى العلاء، وملا شعره الدنيا؛ حتى قبل إنهم لم يدعوا للاحق أن يلحقهم، ولا لتال أن يسبقهم. وينظر بعض الادباء فيرى انفاقا فى النهج حائبي عن طريق المصادفة بين د ابن هانيء الاندلسى، و د المتنبى، مثلا، إذ اتسعت نفساهما بين د ابن هانيء الاندلسى، و د المتنبى، مثلا، إذ اتسعت نفساهما الوجود، ومظاهره، ولما يضطرب به الياس فى الحياة (١)، فدعاه إلى قسمية د ابن هانيء متنبىء المغرب. وكذلك رأى د ابن زيدون، قسمية د ابن هانيء، متنبىء المغرب. وكذلك رأى د ابن زيدون، خاليا من النصنع والتعمل والرداءة، فألحق د ابن زيدون، بـ د البحترى».

هل فنيت شخصية « ابن زيدون » تماما فى شخصية « البحترى » ؟ الجواب ؛ لا .

فَـكَلْمُنَاهُمَا شَخْصِيَةً مُسْتَقَلَةً ، مُتَمَيِّزَةً ، واضحة المعالم الآدبية ، وقد ساعد على ذلك :

تميز « ابن زيدون » بعاطفة حارة متقدة ، وارتباطه بالطبيعة الانداسية ، التي لا تجاربها طبيعة بلاد الشام التي وصفها « البحترى » ...
 تمم عارسة « ابن زيدون ، النثر ...

<sup>(</sup>٢) انظر في كتابنا ( قضايا النقدالأدبي الحديث ) قصل ( التحربة الشعرية ) ــ ص٢٠٠

\* تفوق ، البحترى ، في الوصف وقوة التصوير ، بما لا يدع مجالاً الشاعر غيره ـــ أياكان ــ أن بباريه في ذلك .

## اهم الدراسات السابقة :

۱ حاضرة ألقاها.أحمدزكى(باشا)، في نادى الموظفين الاسكندرية،
 وطبعت سنة ١٩١٤م تحت عنوان ( ابن زيدون ) .

عن دابن زيدون، في كيناب (بلاغة المرب في الأندلس) ...
 للدكتور أحمد ضيف .. مطبعة مصر ١٩٢٤م ...

۳ ــ نظرات فی أدب دابن زیدون ، ، کتبها ، کامل کیلانی ، فی کتابه ( نظرات فی تاریخ الادب الاندلسی ) ــ الفاهرة ۱۳۶۲ ۴/۲۲۶ م ،

٤ - ثلاث مقالات ، كتيما ، أحمد السكندرى ، في ( مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق - المجلد الحادي عشر - سنة ١٩٣١ م

جموعة أبحاث للقداى و المحدثين ، عن حياة وابن زيدون ، وشعر ، ».
 ألحقها وكامل كيلانى ، بديوان ابن زيدون ، الذى حققه مع وعبد الرحمن خليفة ، ، ونشر أه سنة ١٩٣٢ م .

٣ - رسالة جامعية للدكتور دحسن جاد حسن ، سنة ١٩٤٦ م ،
 ونشرها فى كتابه ( ابنزیدون ـ عصره / حیاته ، أدبه ) - المطبعة المنبریة
 بالازهر - ١٣٧٤ ه / ١٩٥٥ م .

٧ - قصة الأدب في الأندلس، وهي موسوعة ألفها الدكتور و محمد عبد المنعم خفاجة ، ونشرها سنة ١٩٥٢ م - المطبعة المنيرية بالأزهر، ثم أصدرتها مكتبة المعارف في بيروت سنة ١٩٦٢ م في جزءين كبيرين، وتناول المؤلف فيها تاريخ العرب في الاندلس وقصة الحضارة العربية فيها ، مع تراجم عدة .

٨ - كتاب ( ابن زيدون ) ـ في سلسلة نوابغ الفيكر العربي ــ

ظدكتور دشوق ضيف، ، أصدرته دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٣م . وسنة ١٩٥٩م .

و سرمالة جامعية لـ وعلى عبد العظيم ، و و نشرها في كتابه ( ابن زيدون ـ عصره وحيانه وأدبه ) ـ الأنجلو المصرية ١٩٥٥ م . وفيها ملاحظات قيمة على تحقيق دوان الشاعر ، و عادلة لتحليل العلاقة بين و ابن زيدون ، ومن انصل مهم .

10 - كتاب (في الأدب الأنداسي) للدكتور وجودت الركابي، - دار المعارف بمصر ١٩٦٠م، وفيه دراسة للحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية في بلاد الأندلس بوجه عام، وفيه فصل عن وابن ديدون، يتناول حياته، وأغراض شعره، وأصالته الآدبية.

# شـــعر ابن زیدون ( نصوص مختارة )

# النص الأول<sup>(ه)</sup> في الغزل

### ذ كريات :

١- أَضْجَى التنائى بَدِيلاً مِنْ تَدَانِيناً ونابَ عن طيب لَقْيانا تَجَافِينا
 ٢ - أَلاَّ س وقد حانى صُبحُ البَيْنِ \_ صَبَّحَنا

حَيْنُ ، فقامَ بنا الحَيْنِ نَاعِينا

التنائي : البعد ، وضد، التدانى : القرب . التجانى : المقاطعة . ورواية الديوان (وإذا أطلقناه قصدنا النسخة رقم ٤٩٦ ـ أدب ـ دار الكتب) : • وبان عن طبب لقيانا ، ، ورواية قلائد العقيان : • وآن عن طبب لقيانا ، .

والمعنى : أنه قد أبدل من القرب بعدا ، رمن الوصل جفوة ومقاطمة .

الا : لغة في ، هلا ، ، وهي كلة تحضيض وتقضمن الحث على اللغمل إن دخلت على المضارع ، واللوم على ترك الفمل إن دخلت على الماضي . حان صبح البين . جاء وقته ، والبين ، الفراق . الحين : (بالفتح) : الموت والهلاك . الناعي : من يعلن خبر الوفاة .

والمعنى : هلا صبحنا الهلاك في صبيحة يوم الفراق .

(١) ديوان ابن زيدون بتحقيق كيلاني وخليفة ص 2 ونحقيق مجدسيدكيلانيس١٦٥.

٣ - مَنْ مُنْلِعَ لَلْمُلْسِينا بالمزاحِرِمُ -وُزْناً مع الدهر لا يَبْلَى ويُبْلينا الله عنه الذهر الذي ما زال يُضْحكنا
 ٤ - أَنَّ الزَّمانَ - الذي ما زال يُضْحكنا

أُنْسِاً بقريم لله قد عاد يُبكينا

٥ ـ خِيظَ العِدا مِن تَسَاقينا الهوى ، فدعُوا

بأن نَعَسَ ، فقـــالَ الدهرُ : آمينا ٢ ـ فاعلُ ما كانَ مَوْصُولاً بأَيدينا ٧ ـ فاعلُ ما كانَ مَوْصُولاً بأَيدينا ٧ ـ وقدْ نَكوفُ رِما يُخشى تفرُّقُنَا، فاليومَ نَعنَ وما يُرْجَى تَلاقهنا

۳وع – الملبسين : جمع ملبس ، اسم فاعل من (ألبس) ، و دحزنا ، مفعوله . انتزاحهم : افتراقهم . يبلى : ثلاثيا بمعنى ينفد ، ورباعيا بمعنى يهلك .

أن الزمان ... الخ : مصدر مؤرل فى موقع المفعول به لـ د مبلغ ، فى البيت السابق .

ومعنى البيتين : من الذي يبلغ الذين ألبسونا حزنا \_ بسبب انتزاحهم \_ أن الزمان يبكينا الآن من بعد ما ظل يضحكنا أيام الآنس بهم .

نفس: يقال ؛ غص فلان بالماء أى شرق به لانه يقف فى حلقه .

والمعنى : أن الاعداء قد أصابهم الغيظ بما كنا فيه من هناءة ووصال ، فحسدونا ، ووقع لنا فى الدهر ما أثلج صدورهم .

۲ و ۷ — انبت : انقطع وزنا ومعنى .

ومعنى البيتين . أننا صرنا إلى حال انفسكاك ، لا يرجى معها التلاقى ، بعد أن كـنا مجتمعين لا نخشى التفرق . ٨ \_ ياليت شِعرى \_ ولم نُعْتِب أَعَادِ يَسكُم \_

۸ - لیت شعری: أی لیتنی أعرف ، نعتب: مضارع أعتب:
 أعطاه العتبی ، أی أرضاه ، والعتبی هی الرضا .

والمعنى : أنه يخشى أن ينال الأعداء من محبوبته ما حرص هو على ألا ينيلهم إياه ، أى أنه يخشى انصرافها عن حبه ، وتلك هى الطامة السكبرى. التى تنزل بالمحبين .

هـ يقول: إنه مقيم على الوفاء، فالوفاء له عقيدة ودن، لا يدين بغيره في الحب.

۱۰ - كاشحا : عدوا ، وكل من يضمر العدارة كاشح ، كأنه يطوى.
 كشحه عليها .

يدفع عن نفسه ما يقتضى السلوعنه ونسيانه بَلَّانه لا يريد أن تقر عين. حاسد به ، ولا أن تسر عدو ا فيه .

11 ــ المعنى : كنا نظن الياس يسلى ، فجريناه ، ولـكن يأسنا منكم. وزيدنا ولوط بكم .

١٧- بنتُمُ وبِنًّا ، فما ابتلَّتُ جوانحُنا ﴿ مَوْ فَأَ إِلِيكُمْ ﴿ وَلا جَفَّتْ مَافَينا يقضي علينا الأسى لولا تأسيا ومرَّ بمُ اللهو صاف من تصافينا وَطَافَها ، فَجَنَيْنَا منه ما شِينا

١٣- نيكادُ - حين تُنَاجِيكُم ضَمَاثُرُ نا-1٤\_ حالتُ الفَقَدِ كُمُ أَيَامُنا ، فغدتُ ﴿ صُوداً ، وَكَانَتُ بِكُمْ بِيضاً ليالينا ١٠- إذْ جانِبُ العَيْشِ طَلْقُ مَن تَأَلَّفُونا، ١٦\_ وإذ هَمَرُنا فنونَ الوصل دانيةً ـ

١٢ – بنتم وبنا ؛ بعدتم وبعدنا ، والفعل (بان) بمعنى بعد الجوانح: الأضلاع. واحديها جائحة وهي الضلع ، والمراد بالجوابح ما تنعلوي عليه وهو القلُّب ، المآتى : جمع مأق وهو تجرى الدمع من العين أو مقدم العين أو مؤخرها ، وتطلق المآقى على العبون أيضاً .

والمعنى ؛ وقع البعاد ، فما هدأ القلب من انفطاره ؛ شوقا إليكم ، ولا جفت الميون من البكاء عليكم ،

١٣ – الأسى: الحزن التأمي النصر والتعزى-

المعنى : أن الحزن يكاد يقضى عليه ، لولا أنه يتأسى ويتصر ، معللا . النفس

١٤ و ١٥و١ – حالت : استحالت أي تحولت من حال إلى حال . مربع اللمو : ملمه ، ورواية الذخيرة والقلائد : دومورد اللمو ، . فنُون الوصُّل : ضروبه وأنواعه ، أو الفنون جمع فنن وهو الفصن وما تشمب منه . وفي ( لسان العرب ) : وقال أبو الهيئم . الفنون تكون في الأغصان، والأغمان تمكون في الشعب، والشعب تمكون في السوق ، . فالشاعر يستمير للوصل أفنانا يهصرها . هصرنا : أملنا أو ثفينا وعطفنا . شينا : شثنا بقسميل الهمزة. ورواية الذخيرة والقلائد : « قطوفها » . والقطوف : الثمار التي يحين قطافها وتجني

### دء'. وعهد

١٧- ليُسْقَ عهدُ كُمُ عهدُ السُّرُورِ ، فما كَنْتُمْ لأَرْ واحِنَا إِلاَ رياحينا اللهُ وياحينا اللهُ عنّا يُغَيِّرُنا ، إِن طَالِماً عَيَّرَ النِّامَ الْحَمَا الْحَمِينا

10 - الانحسَبُوا السَكُمُ عنا يغيرنا، إن طالما عير الفسامى الحبيباً 19 - والله لا اطرّفت أهواؤنا بَدَلاً عنكُم، ولا انصرفت عنسكم أمانينا

= ومعنى الأبيات الثلاثة : كانت ليالينا بيضا ؛ لما فيها من أنس وألفة ووصال ومسرات ومباهج، وتحولت الآن إلى أيام سود، إذ ما نرى فى شمسها وضحاها إلا مرائل نفوسنا الكالحة ؛ بسبب الهجر والبعاد،

١٧ – عمد السرور ؛ بدل من (عمدكم) أو بيان له . ورواية الذخيرة: د فما كنتم لأيامنا ، .

يدعو لهذا العهد عهد السرور بالدوام رطبا عتلتا بالحياة

۱۸ – ان طالما . . . تقرأ (ان ) مفتوحة فهى مصدرية ، ومكسورة.
 فهى شرطية . يبدد وهما قد يخطر بتغيره ؛ بسبب النأى .

وى حارفت: (مشددة) أى استحدثت؛ يقسم أنه ما استحدث هوى حاريفا جديدا بديلا عن حوى أحبائه ورواية التيمورية؛ دوالله لاطرفت ، وطرفت بمعنى نظرت. ورواية الذخيرة والقلائد؛ دوالله ما طلبت أحواق نا بدلا منسكم. و والأمانى : جمع أمنية ، كاتاهما بتشديد اليا، ويخفيفها للنظم.

يقسم على بقائه على حبما ، واحتشاد أمانيه فيها، وعدم تفكيره فيه استحداث هوى غير هو اها.

٣٠- ياساري البرق ِ؛ غادِ النَّصْرَ ، واحقِ بهِ

مَنْ كَانَ صِرْفَ الموى والوُدِّ يَسْقينا

٧١ ـ واسأَلُ هناك : هل عَنَّى تَذَكُّرُنا

إِنْهِ ، تَذَكُّونُهُ أَمْسَى يُعَنِّدنا

٢٧ ـ ويانسيمَ الصَّبَا ؛ بَلَّغُ تَحِيَّلَنَا مَنْ لوْ على القرُب حَيًّا كان يُعيينا

٢٣ فيل أرى الدهر كيقضينا ؛ مُساعَفَةً

منه ، وإن لم يكن غِبًّا تَقَاضِينا

۲۰ ــ ساری البرق بالمراد منه السحاب یسری لیلا ، غاد القصر با کره فی أول النهار ، صرف الهوی بخالصه.

يدعو السحاب أن يباكر قصرها ، ويسقيما كفاء ما سقت محبما من الودوالهوى الحالص .

٢١ – عنى يعنى (مزيد بالتضعيف متعد ) : شغله وأنعبه .

يريد أن يتعرف: هل شغلت محبوبته بتذكره مثلما يشغل هو مها .

٣٢ – يرسل تحيته إليها مع نسيم الصبا ، وبذكر ما كان هو فيه من
 حياة مع القرب منها .

٢٣ - غيا : الغب في الزيارة الإقلال منها .

المعنى : إننا تقاضينا الوصال فى إلحاح ، ولم نتقاضه غبا . فهل ترى عِيسعفنا الدهر بما نطلبه .

in the same same comments of the contract of

### الحبوبة الجيلة :

٧٤- ربيبُ مُلْكُ ، كَأَنَّ الله أَنشَأَهُ مِنْ ناصع التَّبْرِ إِبداعاً وتَحْسينا وتَوَّبُهُ مِنْ ناصع التَّبْرِ إِبداعاً وتَحْسينا ٢٦- إذا تأَوَّدَ آدَنهُ رفاهيسةً تُومُ العَنود ، وأَدْمَتُهُ البُرَى لِينا ٢٧- كانت له الشمسُ ظِئْراً في أَكِلَتْهِ ،

بلُ مَا نَجَلَّى لَهِ ۚ إِلا أَحَابِينِ إِ

٢٤ - محبوبته من بنات الملوك ، عاشت فى النعمة و الرفاهية ، إذا ووزنت ببنات جنسها فاقتهن ، فهى مخلوقة من المسك ، وغيرها من الطين.
 ٢٥ - ورقا محضا : فضة خالصة . ناصع التبر: التبر الناصع أى الذهب اللامع يشبه به شعرها الاشقر .

يقول: بشرة المحبوبة بيمنا، صافية فى لون الفضة ، وشعرها أشقر ، معقوص على رأسها ، كتاج من التبر الناصع .

۲۱ - تأود: تأنى . آدته توم العقود: أثقلته ، والتوم جمع تومة وهى الحبة من الفضة . أدمته البرى: أسالت دمه ، والبرى: الخلاخيل ، واحدتها برة ، وهى حلقة الخلخال .

يقول : إن محبوبته مرفهة ناعمة ، لا نقوى على حمل حليها .

۲۷ - ظرا : مرضعا على التشديه ، والظر : المرضع والعاطفة على ولد غيرها من الناس وغيرهم . أكلة : أستار رقاق جمع كلة ، ويسميها المصريون ( الناموسية ) لانها تصد الناموس و تتى من شره .

يقول: إن محبوبته منعمة مخدومة ، تطلع الشمس وهي ما تزال نائمة، عِل ربما مضى اليوم لا تتراءى لها الشمس ؛ لان لديها من يكفيها شئونها . ٢٨ - كأنما أُثْدِيَتْ في صَنْنِ وَجْنَتِهِ فَ وَرُوْ السَكُوا كَبِ بَعُو يِذَا وَتَرْ بِينا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ تَكَافِينا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلّا عَلَا عَلّا عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا ع

وَرْداً \_ جَلاَهُ الصِّبا \_ غَضًا ، ونَسْرينا مَلَّ الصِّبا \_ غَضًا ، ونَسْرينا ٣٦ ـ ويا حياةً تَمَلَّيْنَا مِن فَضارته في وَشَى مُمْنَى ، سَجَبْنا ذيلَه حينا ٢٣ ـ ويا نَعْماً خَطَرُنا من فضارته

٢٨ - تعويذا: رقية .

المعنى: أن جمال وجهها وضاح وضوح البكواكب الزهر ، فهو جال. ببهر ناظره ويروعه، كأنه اتخذ في هذا المـكان للزينة والرقية .

۲۹ – بعترف بأنه لا يكافىء محبوبته شرفا ومجدا ، وذلك بما يرضى النساء ، ثم يحيل على المودة التي يحملها ، فهى كافية لأن يكون جديرا بحبها .

۳۰ و ۳۱ و ۳۲ – أجنس لو احظنا وردا: جعلت عيوننا تجنى وردا. جلا الصبا : صقله وحسنه . غضا طريا : النسرين : نوع من الورد أبيض ذو رائحة عطرة : تماينا : تمتعنا ونعمنا ، غضارته : نعمته وخفضه . وشى نعمى : أى نعمة موشية أو ذات وشى ، والوشى الزينة ، وتوب من الحرير منقوش . ورواية القلائد :

« و با نصم حضرنا من غضارته محينا ذيلماحينا » .

يذكر النعبم العظيم الذيكان ينعم به في حضرتها ، فيصلع منها على أمثال الزهور ، ويتملى باللذات والمني ، ويخطر من أجل ذلك في نعمة وخفض من العيش يزدهي به ويختال ؛

٣٣\_لسنا نُسَمِّكِ ؛ إجلالاً وتـكر مة ،

وقَدْرُكُ ِ المُعْتَـــــــلِي من ذاك يُغْنينــــــــا

٣٤\_ إذا انفردْت ِ وما شُورِكْت ِ في صفةٍ ،

فَحسْدِنا الوصفُ إيضاحاً وتَدْيينا

نجـوى :

٣٥ ـ يَاجِنَّةَ الْخُلْدِ ، أَبْدَلْنَا بِسِدْرَتُهَا وَالْـكُو ثَرِ الْمَذْبِ ، زَقُوما وَغِسْلِينَا ٢٣ ـ كَأَننا لَم نَدِتْ، والوصلُ ثالثنا، والسمدُ قد غَضَّ مِنْ أَجِمَانِ واشينا

٣٣ ر ٣٤ - يقول : إنه لا يسميها ؛ إجلالا الهدرها ، فما يظن أحد أنه يصف سواها ، لانها متفردة بمزاياها ، لا تشركها فيها واحدة من بنات جنسها .

٣٥ – سدرتها : يشير إلى وسدرة المنتهى ، ، التى قالوا : إنها شجرة في الجنة عظيمة الظل . الكوثر : نهر في الجنة أعطيه نبينا محد صلى الله عليه وسلم – قال تعالى : « إنا أعطيناك الكوثر ، . الزقوم والفسلين : من أطعمة أهل النار . قيل . شجرتان في جهنم ، وقيل : الفسلين ماء حاريسيل من جلود أهل النار والا يجدون ما يطفئون به عطشهم غيره ! ! . ورواية ، الذخيرة والقلائد : « أبدلنا بسلسلها ، والسلسل : الماء العذب أو البارد .

يوازن الشاعر مين ما كان فيه و ما هو فيه الآن . كان في جنة و نعيم مقيم ، فصار في نار وعذاب متجدد .

٣٦ – غض : أنام ، وفي إسناده إلى السعد استعارة .

يتذكر الشاعر ليالى لقى فها محبوبته ، ولم يشاركهما إلا الوصال ، لوصح أن يكون الوصال شريكا . والسعد ـ من فرحته بهما ـ حجب عنهما أعين الرقباء .

(م ــ ه ابن زبدون وشمره)

عنه النَّهَى ، وَتَرَكْنَا الصَّبْرَ نَاسِينا عنه النَّهَى ، وَتَرَكْنَا الصَّبْرَ نَاسِينا عنه - ٤ - إنَّا قَرَأُنا الأَسَى يومَ النَّوى سُـوراً

مَكَنُّتُوبَةً ، وأَخَـدُ نَا الصـــبِ تَلْفِينا مِن اللهِ مِن كَان يُرُوبِنا فَيْغَلْمِينا مِنْ أَلْ يُرُوبِنا فَيْغَلْمِينا

ومعناه : آنه يرضى من محبوبته أن تحرمه وصالها حتى يوم الحشر ، غور واثق أنه ملاقيها هناك .

٢٨ \_. هذا البيت متصل في معناه بالبيت (كأننا لم نبت . . ) .

يقول بري الله عرين ، بحويهما الظلام طول الليل في خاطره ؛ كنهانا لامرنا .

۴۹ و ۶۰ ــ النهى: مفردا العقل ، وقد يكون جمع (نهية) بمعنى العقل أبضا .

يقول في البيتين : إن العقل بدعو إلى الصبر ، ونسيان الحزن ، ولـكن صدمة الفراق كانت أعمق أثرا من أن نلبي داهية العقل ، أصبح الصبر شيئاً خارجاً عن نفوسنا ، نلقنه ، وندعى إليه .

المعنى: إنه يعيش على حبها ففيه ريه ، وإن كان كلما شرب منه تجددت رغبته فيه .

٧٧ ــ هذا البيت مزيد في رواية قلائد العقيان .

٤٣٠ لم نَجْفُ أَنْقَ جِالَ \_ أنت كُوكُهُ \_

سالينَ عنه ، ولم بَهْجُرْه قَالينـــا

٤٣ ولا اختياراً نَجَنَّدِناه مِن كَتُب. لكن عَدَنْنا على كُرْه عُوادينا

٤٤ ـ نَأْمَى عليكِ ؛ إذا حُنَّتْ مشعشمة فينا الشَّمُولُ ، وَغَنَّانا مُغَنِّينا

٥٠ ـ لا أكؤسُ الراحِ تُبديى من شائلنا

سِياً ارتباحٍ ، ولا الأوتارُ تُلهينا

### فالحرث مَنْ دَانَ إنصافاً كا دينا

٤٢ و ٤٣ سالين: جمع سال ، اسم فاعل من (سلا) بمعنى نسى وصبر . قالين : جمع قال ، اسم فاعل من ( قلا ) بمعنى كره و أبغض . عن كُتُب : عِنْ قُرْبٍ . عَدُنُمَا : صَرَفَتُنَا . العَوَّادِي : صَرُوفُ الزَّمَانُ جمع عادية .

يقول في البيتين : إنه لم يفارقها بإرادته ، ولم يحفها سلوا ونسيانا، وما هجرها كرها وقلي ، ولكنها العوادي أرغمته على فراتها .

٤٤ و ٤٥ – الشمول المشعشعة : الخر الممزوجة بالماء . ورواية الذخيرة : دوقد حثت.

يعان في البيتين أنها لم تفارق خياله ، ولم تستطع مجالس الشرب والغناء أن تصرف طيفها ، أو تبدد صورتها ،ن خاطره .

٤٦ - دان : جزى .

يقول: دومي على العهد محافظة ، ما دمنا محافظين عليه ؛ فالحر المنصف من بجزى كا جوزى ورواية الذخيرة : . دومي على الوصل ، . ٤٧\_ فما استَعَضْنا خليلاً منك يَخبِسُنا ،

ولا النَّــَنَادُ لَا حَبِيبِ اللَّهِ عَلَىٰ يَثْنَينِ ا

٤٨ - ولو صَباً نحونا من عُلْو مَطْلَعِهِ بدرُ الدجى لم يكن - حَاشاك ـ يُصبينا
 ٤٩ ـ أوْلِي وَفَاء . وإنْ لم تَبْذُلِي صلةً فالطيفُ يُقَنْعِنا ، والذَّ كُرُ يَكَفَينا
 ٥٠ ـ و في الجوابِ مَت ـ أَعْ ، إن شَفَتْ به

# 

٧٤ و ٤٨ - في البيت الأول روايات: في القلائد: « فما ابتغينا.
 خلملا .. » . وفي الذخيرة:

فا استعدنا خليلا منك يصرفنا ولا استفدنا حبيبا عنك يسلينا<sup>د</sup> وفي المعجب :

ولا استفدنا خليلا عنك يشغلنا ولا النجذنا بديلا منك يسليناك المدت الثاني :

صباً: مال . يصبينا: يستهوينا كأنه يجعلنا نعمل عمل الصبيان . ورواية الذخيرة : د يسبينا ، بمعنى يأسرنا .

يةول فى البيتين : إنه لم يمل عن حبما إلى غير ها، وإنه قد استقام على محبتها، فأى إنسانة سواها ـ مهما بالغ جهالها وتعاظم ـ لاتلفته عن محبوبته.

٩٤ و ٥٠ - أولى: أنعمى. ورواية الديوان: وأبكى، وفي الفلائد والمعجب بروى البيت اثنانى: دوق الجواب قناع...، ولا معتى له إلا أن يكون القناع من القناعة كالإقام من الإقامة، والكن ذلك غير مألوف.

فى البيتين ؛ يطلب إليها أن تنعم عليه بالوفاء والوصال ، فإن لم تقدر على جعل الوصال واقعا ، فلتجد عليه بطيفها ، ولتذكره . ويطمع فى أن تحبيه ، فنى جواسا منة عليه ويد بيضاء يذكرها .

# ٥٠ عامِكِ من سلامُ اللهِ ما بَرَيَتُ صَـِابةً بك نُخفها فتُخفينا

٥١ – صبابة : قليل ، والصبابة القليل من المال. نخفيها فتخفينا : فسترها فتظهرنا .. يقال : خفيت الشيء وأخفيته سترته وأظهرته ـ ضد ـ وقيل : نخفيها ( بالضم ) نسترها من أخنى ، وتخفينا ( بالفتح ) تظهرنا من خنى بمعنى أظهر واستخرج ، فالهمزة فى الأول للازالة ؛ قاحفاه أى أزال خفاه .

يختم القصيدة بتحية السلام ما بق قليل من الحب ، فإنه يفضح مكنون المره و بعان عن مكتنم سره .

## تحليل ونقد

### المجال الفکری :

المناعر المناعر قصيدته بالحديث عن التنائر، الذي أضحى بديلا من قربه، وعن التجانى الذي ناب عما كان يلقاء من طبب اللقيا، فأشار بهذا - من أول الأمر - إلى عداب نفسه ، ذاك العداب الذي دعاه أن يستحث الموت والهلاك يوم البين ، حتى لا يحس أنه كان مختارا في فراق محبوبته ، بل إن الموت كان أروح له و تعاوده الحياة ، فيطلب من يبلغ أحبته الذين المبسوه الحزن - بسبب هذا الفراق - أن الزمان يقهره ، يبلغ أحبته الذين المبسوه الحزن - بسبب هذا الفراق و آلامه الحاضرة ، ويضطره إلى البكاء ، فهو يقابل بين مسرانه السوالف و آلامه الحاضرة ، وكأن الزمان استجاب الأعداء الذين حصدوا ما كان يلقاه من هناهة وصال ، فأثلج الزمان صدور الأعداء ، لأنه ومحبوبته قد صارا إلى حال من الايحلال و الانف كاك لا يرجى معها اللقاء ، بعد أن كانا في حال من الاجتماع لم يخافا معها التفرق . ويخشى الشاعر المحب أن تنصرف محبوبته

عنه وعن جبه ، فنايل هؤلاء الأعداء ما حرص هو جاهدا على ألا يايلهم إباه ، ويحبل على الوفاء الذى دان به فى شرعة الحب ، ويطمع فى أن تدبن به محبوبته ، فلا تسلوه ، حتى لانقر بالسلوى أعينهم . ويقول فى مرارة: إنه كان يظن الياس من حبها بحمله على النسيان ، فجر به . ولكن تجربته حملته على الولوع بها ، ووقع البعاد \_ مظنة الياس \_ فا فارقت نار الشوق جوائحه ، وما توقفت الدموع فى عينيه ، وكاد يسلم نفسه إلى الهلاك ، لولا أثارة من التأسى ، يعلل فيها نفسه باللقاء القريب ، ذاك اللقاء الذى كان له منه فى الماضى أشباه و فظائر ، وفهت ليالية ، وبيضتها ، ومنحته الانس والالفة بمن يحب ، والوصال دانية قطوفه . واليوم تحولت إلى حرمان ، وتبدل الزمان ، فأمسى أسود قاتما ، يجثم على صدره .

۲ .- كان عهد الهوى عهد مسرات ، فالشاهر يدعو له بالحياة ، كا عاشها واقعا ، وكا يتوقعها في استبقاء حبها ، واحتشاد أمانيه فيها ، وعدم انصرافه عن هواها . ويدعو الشاعر السحاب أن يغادى قصر محبوبته ، ويصوبه ، كفاء ما سقت محبها من صرف الحوى والود ، ويود أن يخبره : هل تشغل محبوبته به وبحبه مثلها يشغل هو بها ؟ . ويحمل نسيم الصبا تحيته اليها ، ويتمنى أن يسعفه الدهر منها بالوصال .

٣ -- ويستحضر الشاعر جمال محبوبته ، حين يرسمها لنا : ربيبة ملك رافلة فى النعمة ، فائقة على ينات جنسها ، ببضاء صافية ، ذات شعر اشقر ، تصففه على هبئة التاج . تتأود من العقود ، وتدميما الخلاخيل ، مخدومة ، لها من يكفيما شئون قصرها ، ذات جمال طاغ ، تطالعها فتتملى بمثل الكراكب الزهر . ويقر على نفسه أنه - بالشرف والمنصب الاجتماعى - غير كف لهذا الجمال المثالى ، ولكنه - بالمودة والإخلاص - حقيق بها في حضرتها ، وكف علما . وهنا يذكر النعمة الغامرة ، التي طالما نعم بها في حضرتها ، وطابت له ملذانه ومناه ، وخطر منه - مزدهيا - في بحبوحة من العيش .

ولماكان هذاكله لا يتصور وقرعه إلا لواحدة من النساء ، ذات قدر عال ، لا تشارك فى صفاتها ؛ يقول لها : إنه إجلالا لهذا القدر العالى لا يسميها ، فإن وصفها يدل عليها ، ويشير إليها .

ويتذكر ليالى اللقيا والوصال المعيدة المسعدة ، حيث كانا يلتقيان ، ويتذكر ليالى اللقيا والوصال المعيدة المسعدة ، حيث كانا يلتقيان ، ويتذكر ليالى اللقيا والوصال المعيدة المسعدة ، حيث كانا يلتقيان ، ويطويان الليالى ، لا يحس بهما أحد ، ولا يشعر ان بمرور الزمن ، إلا ساع تلوح تباشير الصباح الفضاح . ويقول : إن العقل يدعوه إلى الصبر ونسبان الحزن ، ولكن لوعة الفراق كانك أعق أثرا من الانصياع المعقل ومايدعو إليه ، حتى بدا الصبر شيئا خارجا عن ذات النفوس ، فهو "يستدعك ويتطلب ويجتلب . ولكن هو اها لم يفارق ذات نفسه ، فا يزال برشفه ويمص رحيقه وينشد فيه الرى ، وإن كان كلما شرب منه تجددت رغبته فيه ، صنيع الهوى المصنى وإذا كان قد أرغم على الفراق الجسدى والاغتراب فإنه يتمثل محبوبته أمامه ويقيد خاطره بها وينصرف بحقيقته إليها عن جالس الشرب والغذاء ، مهملا ما تدعو إليه هذه المجالس من انطلاق .

وأخيرا يطلب إليها أن تدوم على العهد محافظة ، ما دام هو محافظا عليه ، ولم تلفته عنها أية أنتى سواها ، ولم يصب إلى غيرها ، ولن يصبو . فلتنعم المحبوبة بالوفاء و بالوصال ، وإن لم تقدر على تحقيق هذا الوصال فلا تبخل بذكر محبها في ذات نفسها، ولترسل طيفها يحوم عليه ، وحبذا لو أجابته ؟ بهذا تسدى إليه يدا بيضاء ، ما ينفك يذكر أمثالها منها .

ويختم القصيدة ببيت يبعث فيه السلام ، ما بقيت من الحب صبابة ، تفضح عشقه ، وتعان ما يخنى ويكتتم ، بالرغم من محاولات سترها وإخفائها .

### الجال النصويري:

ملاً دابن زيدون ، قصيدته بالصور ، التي أراد منها أن تجلو معانيه ، وتجسم خاطرانه . وسلك إليها أكثر من طريق :

### فمن طريق التشبيه و الاستمارة :

- يصور أن حزنه الوافع قد البسه . البسه إياه هؤلاء الآحبة بالتراحم عنه (٣) .
  - ــ يستمير للوصل أفنانا ، فهو يهصر ما (١٦) .
    - ـ يصور محبوبته ريحانة لروحه (١٧).
- ـ يشبهها فى بباض بشرتها بالفضة الحالصة (٧٥). ويشبه جمال وجهها بجال البكواكب الزهر (٢٨)؛ ففيه الحد الوردى الفض، والصفحة البيضاء العطرية (٣٠).
- يستمبر زقوم جهنم وغسلينها لشقائه الواقع ، وسدرة الجنة وكوثرها لنعيمه الزائل ( ٣٥ ) .
- يشخص الوصل بحيث جعله ثالثهما عند اللقاء ، كأنه هو الذي دير أمره ، ويشخص السعد ، إذ جعله الحارس الآمين إلى جوارهما ( ٢٦ ).
- يستمير لـكلا شخصه وشخص محبوبته حين الوصال لفظ السر ، ويرشحه بأن يجمله مكـتها فى خاطر الظلماء ، ويجسم هذه الظلماء فى شخص يخطر له ، والصبح فى إنسان ذى لسان (٢٨) .

### وعن طريق المجاز :

- ـ يسند إلى الزمان الإضحاك والإبكاء (٤).
- ـ يدعو لعهد الممرات السالف بالسقيا ، والسقيا علامة الحياة (١٧) .

\_ يدعو سارى البرق أن يغادى تصرها ، ويسقيها ، ويسأل عما يشغلها ، ويدعو نسيم الصبا أن يبلغها تحيته (٢٠-٢٢).

ـ يلح على الزمان أن يقضيه الوصال؛ إسعافًا منه على الرمان أن يقضيه الوصال؛ إسعافًا منه على الرسعاف (٢٣).

#### وعن طريق الـكناية :

- يلح عليه الحزن ، ويشق عليه الفراق ، فيتمنى أن لوكان أسلم - يوم الفراق - روحه إلى بارثها ، ونعى إلى نفسه ، حيث إنه الآن لا يطيق صبرا عن محبوبته ( ٢ ) .

ـ بنصور حساده قد استجیبت دعونهم فیه ، فانحل ما بینه و بین محبوبته وانقطع ماکان یصلانه (٥ و ٣) ·

\_ يستبد به القلق، وهوبتوهم أن محوبته قد ترضى ـ بانصرافها عنه ـ أعداءهما ، ولذا يدعوها إلى ألا ترضبهم ، ويعـــــــلى من قيمة الوفاء في الحب ( ٨ - ١٠ ) .

ـ يعلن أنه كان يظن فى اليأس سلوة عن الحب ، فجربه ، فما زاده إلا ولوعا بمن يحب وحرصا . وعلامة ذلك فى الشوق الحارالمقيم فى جوانحه لا يدع لها فرصة للتطرية ، وفى الدمع المنسكب الذى لا ينفد ( ١١و ٢ - ).

ـ يرح الأسى والحزن به ، ولولا بقية من التأسي لقضي (١٣).

- يطمئن محبوبته على بقاء عمده دأن طالما غير ألنأى المحبين، ، ويقسم لما على استدامة أمانيه فيما ، وعدم التفكير في غيرها ( ١٨ و ١٩ ).

ما ينعت محبوبته بأنها ربيبة ملك من عنصر طيب و بأن شعرها زينة لها و تاج على رأسها ، و بأن العقود واللآلىء والخلاخيل تثقلها و تدميها و بأنهما معتمدلة القوام ، و بأنهما منعمة مخدومة لا نرى الشمس إلا في أكلتها ( ٢٤ - ٢٧ ) .

\_ بجعل مودته كافية لآن يكون كنفؤا لها ( ٢٩ ) .

ـ يذكر نعيمه في حضرة محبوبته فيذكر حياة مزهرة بالمني. واللذات ، ونعما معجباً يجعل من يخطر فيه يقباهي (٣١ و٣٢).

\_ يرفع من قدرها أن يسميها باسمها ؟ إجلالا الها فحسبها الوصف إيضاحا وتبييا ، لانها متوحدة في صفاتها منفردة بمزاياها .

وريما(١) أراد أن تطمئن إلى أنه لايريد أن يشهر بها مهما جد من الاحداث(٣٣ و ٣٤ ) ·

يصور أجماههما لأرصال فى عزلة حيث لا يشركهما فيه إلا الوصال نفسه ، وقد امتزجا امتزاج سرين فى الحاطر، وشملهما السعد بستارته والليل ببردته ، (٣٦ و ٣٨) .

يجعل ريه من هواها سببا فى ظمئه إلبها وإلى حبها، فكاما شرب منه ازداد رغبة فيه ، ثم يقدم الدليل على استيطان حبها قلبه، فما جفا ساليا وما هجر قاليا وما اغترب مختارا ، وإنه لمبق على هذا الحب، ذا كره كل حين، حتى فى الحيز الذى ينسى ، حين القصف والطرب والغناء ( ٤١ - ٤٥ ). ويستمر فى الإدلاء بدفاعه: ما طلب خليلا غيرها ولا حبيبا سواها، وإنه ليكفيه ذكرها إياه ، وإرسال طيفها يزوره . ويطمع أن توليه نعمة عودته من قبل أمثالها (٤٧ - ٥٠).

#### وعن طريق المقابلة:

مه يعرض صورة ما هو واقع فيه من بعد و جفوة ، مقابلا بما كان ينعم به من قرب وطيب لقيا (١).

\_ يصور حاله الراهنة ، في مقابلة حاله السالفة ؛ بصورة البكاء الذي يستدر. الآن ، مقابلا بالانسر المضحك السار الذي كان ينهم به (٤).

\_ و يخشى أن يسلمه يومه إلى فراق أبدى ، بعد ماكان أمسه محتشدا على الأمل في اجتماع سرمدى (٧).

<sup>(</sup>١) من على عبد العظيم : ابن زيدون س ١٧١ .

\_ يوازن بين ليالى أنسه ، إذ جانب العيش طاق ، ومربع اللمو صاف ، وفنون الوصل دانية تطوفها ؛ وبين سواد واقعه (١٤ - ١٦) .

\_ يقابل بين واقعه الذي تصوره زقوما وغسلين ، وماضي نعيمه الذي تصوره أفياء الجنة وكوثرها العذب (٣٥) .

یدکر الحزن و حین نهت عنه النهدی، وینسی الصبر الذی تدعو الیه النهدی و بددت رشده یه النهدی و بددت رشده یه فهو یکی قال یا نهدید یعرف الصبر الا أن یاخذه تلقینا ، ویقرأه مکتوبا (۲۹ و ۶۰) .

\_ يقابل \_ فى تجنيس \_ بين ما ينتابه من سقم ولوعة يدلان على صبابته، وحرصه على السنر والكتمان (٥١)

#### الجال الفني :

ر أول ما اللاحظه أن وابن زيدون ، أنفق من المعانى المطروقة فى الحب ، ولكنه عبر عنها بأسلوبه هو ، وصورها فى أكثر من صورة تسمو بهذه المعانى ، والمزمنا ماطفيا أن نتماطف معه ، ونستحضر تجربته ، وهى ما أشرنا عند القول فى غزله (١) - تجربة تجاوز نغمة الأمل إلى القلق والحيرة واليأس والحرمان ، ومن شم عاش على لوعهة وذكرى ، وحنين ونجوى .

٢ ـ بدأ د أبن زيدون ، قصيدته بالدخول في موضوعه ، فأوضح من أول الآمر مذاب نفسه وقلق روحه ، وجعل يوازن بين حاضره الذابل وماضيه الراحل ، واجتر ذكريانه ، وأعظم من شأن نعائه ، ثم عاهد على الوفاء ، ودعا بالجياة للعمد ، وللقصر ، واساكنة القصر ، وكأنه بريد أن ينتشل كلا من د العدمية ، الني فرضنها الغربة على نفسه ، ثم قدم النا صورة ناطقة عن جمال مجبوبته ، تجعلنا نتصورها في أعلى عليين من

<sup>(</sup>١) انظر من ٤٥ من هذا السكتاب .

الجمال وعلى فه المجتمع النسوى ، ثم عاد إلى قلقه ، نناجاها ، واستحث صهره ، وثبت على حبه ، واستزاد منه ريا ، واعتذر من غربته بالجبرية ، وكأنه هنا أراح نفسه ، ودغدغ حسه ، فأسلمنا إلى خاتمة هادئة ، إذ يطلب إلى محبوبته أن تدوم على العهد لحب مبق عايها ، ولا يصبو إلى غيرها ، ويتعلق بالصبابة التي بقيت له من هواها ، ولا يشاء أن يجاهر بها ، وإنما ويتعلق بالصبابة التي بقيت له من هواها ، ولا يشاء أن يجاهر بها ، وإنما وتمكشف أمره .

٣ - لم يقتصر الشاعر على بث حديث الغرام والشوق والهيام، ووصف ما ألم به من الجوى والضنى، وما أطاقه من الشوق واللوء، وإنما عرج على محا من محويته الجسدية، وعيشتها الناعمة الرافهة، وإنما يكن قد أعطانا صورة جمينة عنها لها نظن أبه قصد إليها لتحلية شعره، وإنما قصد إليها غزلا، يطرق بها مشاعر محبوبته، ويشعرها أنها في عينه عين المحب عثال الجمال الفائق، وليس من ريب في أن المرأة يسرها حديث الناس عن جمالها، وحلارتها وطراونها، وتعومتها، والغواني يغرهن الناس عن جمالها، وحلارتها وطراونها، وتعومتها، والغواني يفرهن النام، ومن هنا امترج الغزل الحمي والغزل المعنوى في قصيدة ابن زيدون،

٤ ـ يطلب إليها ( البيت ٤٦ ) أن تدوم على العهد محافظة ، ما دام
 هو محافظا عليه . وليس هذا حديث محب ذى إيثار ، وإنما هو حديث عاشق ببذل في مقابل ما ينال . وخير من هذا بيته في القصيدة عينها :

لا تحسبوا نأيكم عنا يغــــيرنا لن طالما غير النأى المحمينا

: 4:42.5

أولى وقاء ، وإن لم تبذلي صلة ﴿ فَالْطَيْفُ يَقْنَعْنَا، وَالذَّكُو يَكَنَّفُينَا

و بيته :

أما هواك فلم نعدل بمنهله شربا، وإن كان يروينا فيظمينا فكل من هذه الابيات الثلاثة بما يتفق معناه مع تطامن المحبين وقناعتهم.

ولعل البيت الأول ـ •ن هذه الأسات ـ يتفق مع مجرى تفكيره فى شغر مكانه ، واحتيال وجود عاشق آخر يشغل هذا المكان ، وخاصة إذا عرفنا أن د ابن زيدون ، فارق ، قرطية ، من بعد ما ألق به فى السجن، ولق العنت •ن د ابن عبدوس ، غريمه فى حب د ولادة ، ، و •ن غيره .

قذا \_ لصالح البحث فقط \_ بتجزئة صور القصيدة ، ويبدو أنفا أقفا سياجا بين كثير من هذه الصور . والحق أن القصيدة محتشدة بالصور، ولم يأت الشاعر بأى منها ؛ رغبة فى البراعة ، وإنما سافها تفساب فى العبارة عن خواطره وإحساسانه ، وتجسيدها ، وهي خواطر وإحساسات لم يكن يتصيدها مفردات ، وإنما هى جماع تجربته الني أومأنا إليها .

7 - في أميات المجموعة الثانية يلتصق ، ابن زيدون ، بالطبيعة ، فهو يستدعبها لتشاركه في إحساسه ، وفي نقل مشاعره إلى محبوبته ؛ يدعو المطر إلى سقيا عهد السرور والقصر وساكنيه ، لأنه يتمثل كل أولئك أحباء تستحق أن يحد زاد الحياه . ويدعو سارى البرق أن يتعرف أعوال محبوبته وشواغلها ، لأنه هو مهموم بما يدور في خلدها ، قلق على مكانته في ضميرها ، ويدعو نسيم الصبا أن بحمل عنه تحينه إليها ، ففي رد تحيتها حيانه هو . و بعد ذلك بأميات رأينا الطبعة نفسها عثلة في جمال المحبوبة ؛ في صحن وجنتها زهر الكواكب ، وفي خديها ورد غض جلاء الصبا ، وفي القرب منها حياة مزهرة ذان فنيرن ، ونعيم ذو غضارة ووشي .

حن البديع ـ غير ما رأينا من الطباق و المقابلة و التجنيس ـ تضمين من و القرآن الـكريم ، ق هذا البيت ؛

ياجنة الخلد، أبدلنا بسدرتها والكوثرالعذب؛ زقوماوغسلينا وفي هذا البيت:

إنا قرأنا الاسي يوم النوي سوراً مكتوبة ، وأخذنا الصبر تلقينا

٨ - ألفاظ القصيدة حلوة عذبة ، تتلقفها الآذن في لينويسر ، و عدث في النفس تناغها أو جرسا يعكس عاطفة الشاعر ، وبعبر عها خبر تعبير ، فالمكان يتساند أكثرها ، ويستدعى بعضها بعضا ، ويلجأ الشاعر إلى المزاوجة والمقابلة في الألفاظ والمعانى ، وعلهما يقوم كثير من جمال القصيدة ، كما أنه يكثر من الألفاظ والأوزان التي تدل على المشاركة ، فيبين أن العاطفة في تجاوب مستمر ، وفي رجفة متصلة بين ماض حبيب وحاضر مؤلم . وما زيد هذه الرجفة طولا تلك القافية الممدودة ، وهذه النونات الطويلة ، التي تضيف إلى جرس الشعر أنيناً موسيقيا().

ه - نشعر بقليل من القلق ، لوضع كلمة ، الملبسينا ، في البيت النالث،
 و د حاشاك ، في البيت النامن والأربعين .

١٠ – انتقلت إلى الشاعر معان وعبارات رصور مشرقية ، وهذا أمر يشيع فى شعر الأندلسيين بعامة . وفى هذه الحالة يبدو الشاعر (٢) كما بما يقبس من عالم قومه المثالى أو الاسطورى .

ونحن لا تحمل على هذا الانجاه ، بل نعده علامة الصحة الثقافية ، لأنه استقر في نفس الشاعر من حيث لا يشعر ، فصار جزءا من كيانه الفكرى، وارتمكن عليه بيامه و تصويره ومن أمنلة ذلك في قصيدتنا : الدعاء بالسقيا (٧٠ و٠٠) ، و مخاطبة السحاب (٧٠ و٠٠) ، و نسيم الصبا (٢٢) . وهذا

<sup>(</sup>١) اظر ( في الأدب الأدلسي ) لجودت الركابي ـ س ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) امالبو غوسيه غومس : الشعر الأنداسي ــ ص ٧٨ من الترجمة العربية .

النسيم نفسه \_ ماذا يكون طيبه فى بلاد الأندلس؟ إنه يهب على شبه الجزيرة العربية من المشرق \_ من جهة الخليج العربى \_ طيبا ، فإذا جاء إلى بلادنا \_ مصر ، \_ تحول إلى ربح والسموم ، ، وقلما ينتهى إلى المغرب . ولـكنه الإرث الثقاف كما قلمنا .

11 — ومن الزات الثقافي أخذ ، إن زيدون ، عدة معان أو دعها قصيدته ، ونزعمأنه لم يتطفل فها على موائد غيره، فقد أمانها نجر بته العارمة ، فتناولها من ذاته لامن هذه الموائد . ونذكر عدة أمثلة :

#### (أ) قوله:

كنا نرى اليأس تسلبنا هوارضه وقد يتسنا فما لليأس يغرينا

#### من قول مجنون ليلي :

أليس وعدتنى \_ ياقلب \_ انى إذا مانبت عن ليلى تتوب! فها أنا تائب عن حب ليلى فما لك كلما ذكرت تذوب في كلما فكر في النسيان فلم ينفعه ، وفي السلوى فلم تجده .

(ب) بيت د ابن زيدون ، في رواية . قلائد العقيان ،(١) .

إِن كَانَ قَدَ عَرَ فِي الدُّنيا اللَّقَاءَ فَنِي مُواقَفَ الحُشَرِ لَلْمَاكُم . ويَكْفَينَا مِن قُولُ وَجَمِيلُ بن عبد الله ، :

و إنى لراض من بثينة بالذى لو ابصره الواشى لقرت بلابله بلا ، وبالا أستطيع ، وبالمنى وبالامل المرجو قد خاب آمله وبالنظرة العجلى، وبالحول تنقضى أو اخره لانلتق وأو ائله

<sup>(</sup>١) ص ٨٧ وترى هذا البيت مقمع ، وإلا فمكانه بعد البيت التالى : سران في خاطر .

سوى أن دابن زيدون ، جعل موعده الحشر فلم يطمع فى لقاء الدنيا . أما د جميل ، فإن موعده مايزال رهنا بهذه الحياة .

( ح ) يةول. ابن زيدون ، :

سران فى خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا سبقه إلى معناء المثل العرب: « الليل أخفى للويل » .

و . ابن المعتز ، في قوله :

لانلق ـ إلا بلبل ـ من تواصله فالشمس نمامة ، والليل قواد و والمتنبى ، في قوله :

أذورهم وسواد الليل يشفع لى وأنثنى وباض الصبح يغرى بى الا أن د ابن زيدون ، لم يقنع بالوصال في الليل والانصراف عند الصباح ، وإنما جرد من شخصه وشخص محبوبته دسرين ، ، وجعلهما في خاطر الظلماء ، التى قلمنا من قبل ؛ إنه شخصها وجعل منها إنسانا يخطر له ، كما شخص الصبح بعد ذلك وجعل له لسانا فضاحا ، يفضح هذا السر المطوى .

#### ( د ) يقول د ابن زيدون ، :

أما هواك فلم نعدل بمنهله شربا، وإنكان يروينا فيظمينا وقد روى ـ فيما أنشد الثعالبي ـ :

رَ صَابِ الحَبِبِ يَشْنَى عَلَيْلًا ثَمْ يَنْشَى إِلَى الْمُزَيْدُ عَلَيْلًا وروى:

يارب ريق بات بدر الدجى عجه بن ثنا ياك روى ولايماك عن شربه والماء يرويك وينماك

وروى:

ريق إذا ماازددت من شربه ريا ثناك الرى ظمآنا كالخر أروى ما يكون الفتى للمن شربها أعطش ما كانا

و « ابن زيدون »(١) بجمل المعنى مذ الطباق الموسبق ببر « بروينا وبظمينا » متعانقتين . وانظر إلى « الفاء » رموقعها من هذا الربط ، وكيف جعلت الظمأ كأنه نتيجة لحذا الري ، مترتبة عليه ، تابعة له مبا برة ، ثم انظر أخيراً كيف جمع المعنى في كلمتين صغير تين من البيت .

١٢ - أعجبت دنمه القصيدة كشير أمن الشعراء ، فعارضوها ، وعانظن شاعراً أنيم له أن يعارضها وأحجم عن هذا .

ومن معارضاتها الشهيرة قصيدة « أبني بكر بن الملح »(\*).

هل يسمع الربع شكوانا. فيشكينا أو يرجع القول مغناه ، فيغنينا.

ياباخلين علينا أن نودعكم ، وقد بعدتم عن اللقيا فحيونا قفوا نزركم . وإن كانت فرائدكم ازراً ، ومنكم بالوصل ممنونا مهلاً . فلم نعتقد دين الهوى تبعل قد نصرف العدل يغوينا وبرشدنا ونترك الدار تسلينا وتشجينا ونتبع الحي ، والأثواق ﴿حرقه ، كواكب بساء النقع قد جعلت لنا رجوماً ، وماكنا شياطينا

ولاقرأنا بصحف المس تلقينا تحوم بالماء ، والأرحام تحمينا

(م - ٦ ابن زيدون وشعره)

<sup>(</sup>١) عن حسن جادحت : ابن زيدون س ٩١ .

 <sup>(</sup>۲) الدخيرة ١ / ٢١١ و نفح الطيب ٢ / ٠٠٠.

و من معارضاتها قول و شمس الدين محمود الكوفي الواعظ ، (١) :

ومدة الهجر نفنها ، وتفنينا حزنا وكانت نحيينا فتحيينا والكائنات بكأس الأون تسقينا

ملابس الصبر نبلها ، وتبلينا ، شوةا إلى أوجه ، متنا بفرقتها كنا جميما ، وكان الدهر يسعدنا، فالآن قرت عبون الحاسدين بنا؛ عاجرى ، واشتفت منا أعادينا

ومن معارضاتها قصيدة « صنى الدين الحلى » ( ٦٧٧ - ٧٥٠ هـ ) في الفخر:

سل الرماح العوالى عن معالينا ، وأستشهدالبيض هلخاب الرجافينا لقد سعينا ، فلم تضعف عزامنا عما نروم ، ولاخابت مساعنا يوما ، رإن حكموا كانوا موازينا قوم ، إذا استخصموا كانوا فراعنة وإن دعرا قالت الآيم: آمينا إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة ، إنا لقوم ، أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالآذي من ليس بؤذيا خضر مرابعنا ، حمر مواضينا(٢) بيض صنائعنا ، سود وقائعنا ، ولو رأينا المنابا في أمانينا لايظهر العجز منا دون نيل مني . وفي العصر الحديث عارضها وأحمد شوقي ، بقصيد: ٩(٣) :

نشجی لو ادیك أم نأسی لو ادینا

يانائح الطلح أشباه عرادينا

(١) فوات الوفيات ٢ /٣٩٤ .

<sup>(</sup>٢) الصنائع : جمع صنيبة وهي الاحسات ، وبياضها إعلانها وإشهارهابالحق والمدله وا أبر . الوة تُع : يقمد بها أيام الحروب وهي سود على الأعداء . المرابع : أي الأراضي ٪ التي يرتبع فيها . المواضى • هي السيوف وحرتها مما تسيل من د اه الأعداء . ومن هذه الألوان اخذ علم الثورة العربية .

<sup>(</sup>٣) الشرقيات ٢ /١٠٣ .

و د هبد الرحمن شكرى ، بقصيدته ( ليلة الحسن )(١) :

أحيا اللواعج ماض من أمانينا فعاود القلب عهدا كان مدفونا وقصيدة دشوقي ، من (أندلسيانه) ، أي من أشعاره التي أنشأها حين كان منفيا في (إسبانيا) ، فاستثير إلى ذكرى الأنداس ، ودفع إلى قراءة شعرائها . ولقد كانت معارضته الفصيدة دابن زيدون، ناشئة من تشابه حاليهما في الغرية والبعد عن الديار وأهلها . ونما يقول دشوقي، من هذه القصيدة الني تجاوز الثمانين بيتاً:

يا نائح الطلح أشباه عوادينا فشجى لواديك أم تأمى لوادينا(٧) ماذا نقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا رمى بنا البين أيكا غير سامرنا كل رميته النوى . ريش الفراق لنا 💎 سهما ، وسل عليك البين سكرة'(٢) إذا دعا الشوق لم زبرح بمنصدع غَإِنْ يِكُ الْجِنْسِ لِإِبِنِ الطلح عِرْقِنَا ؟ إِنْ المصائب يَجْمَعُن المصابينا

\_أخا الغريب\_وظلا غير نادينا من الجناحين ، عي ، لا يلبينا

يا ساري البرق رمي عن جوانحنا 💎 بعد الهدوء ، ويهمي عن مآفينا لما ترقرق في دمع السهاء ، وما الميل يشهد لم تهاك دباجيه والنجم لم برنا إلا على قــدم كرفرة في سماء الليل حاثرة

هاج البكا، فحضينا الارض باكينا على نيام ، ولم تمتف بسالينا قيام ابل الحوى للعمد راعبنا مما تردد فيه حين يضوينا

<sup>(</sup>۱) دوان عبداارحن شکری — س ۴۸۰ — طبعة ۱۹۲۰ . ۳

<sup>(</sup>٢) الطلح : واد في ظاهر إشبيلية ﴿ وَالْمُوادِيُّ : الْمُصَايِبِ .

<sup>﴿</sup> ٣) هُ يَشَ السِّهِمِ : أَلْصَاقَ عَلَيْهِ الرَّبِشَ سَاعَةً إَعِمَالُهُ.

نجائب النو ريحدو ابد وجبرينا ۽ (١) وانزل كما نزل الطل الرياحينا فظاب كل طروح من مرامينا قیص و یوسف، لم محسب مغالینا بالورد كتباً ، وبالريا عناوينا عن طيب مسراك لم تنهض جوازينا غرائب الشوق وشيا من أمالينا دنيا ، وودم الصافي هو الدينا ومن نصون هواهم في تناجينا عن الدلال عليكم في أمانينا في النائبات ، فلم يأخذ بأيديناً حتى أنتنا نواكم من صباصينا(٢) تميةنا فيه ذكراكم ، وتحبينا(٣)؛ يكاد في غلس الاسحار يطوينا حنی نعدنا ہا ، حسری نقاسینا الشامتين ، ويأسوه تأسيل

بالله إن جيم ظلماء العماب على فقف إلى النيل واهتف في خمائله، ویا معطرة الوادی سرت سحرا، ذكية الذيل ، لو خلنا غلالتها جشمت شوك السرى حنى أنيت لنا فلو جزينــاك بالارواح غالية هل ەن دېولك مسكى ، نحمله إلى الذين وجدنا ود غيرهم يا من نفار علم من ضمائرنا ، ناب الحنين إليكم في خواطرنا جئنا إلى الصبر ، ندءوه كعادتنا وما غلبنا على دمع ولا جلد ، و نابغی ، کان الحشر آخره ، نطوی دجاه بجرح من فرافہکم ، بة نا نقاسي الدواهي . ن كواكبه ؛ يبدو النهار ، فيخفيه تجلدنا

was a second of the control of the c

<sup>(</sup>١) جبرين : جبريل .

<sup>(</sup>٢) الصياصي: الحمون.

<sup>(</sup>٣) النابغي : الليل العلويل ، مأخوذ من بيثي النابغة :

کلیٰ لهم یا أمیمة ناسب ولیل أقاسیه بعلی، السكواكب تعاول حتى قات: ایس به: قص وایس الدی یرعی النجوم بآلب

أني ذهبنا ، وأعطاف الصبا لينا(١) نرف أوقاننا فيها رياحينا والسمد حاشية ، والدهر ماشيئا

حقياً لعبد ، كا كناف الربا رفة ، إذ الومان بنا غيناء ، زاهية ، الوصل صافية ، والعيش ناغية ،

ولم ندع لليالى صافيا ، فدعت ( بأن نغص فقال الدهر : آمينا) . ومن البسير استخراج الابيات المتناظرة في معانيها ، أو في مبانيها ، أو في تصويرها . لكننا لا نفسي أن سبق د ابن زيدون، بالتجربة معطيه الفصل ، وأن هذه التجربة استغرقت دشوقي ، إرثا ، وكان له من تجربته الخاصة المشابهة مدد جعله ينفق من عنده ، ومن قصيدة دا بن زيدون، على السواء. ومن الابيات المتناظرة:

#### أحمد شوقي

#### ابن زيدون

ولم ندع اليالي . . البيت ـ لم نعتقد بعدكم . . البيت إلى الذين وجدنا . . البيت ـ نـكاد حين تناجيكم . البيت يبدو النمار . . . البيت ـ إذ جانب العيش . . البيتان إذ الزمان بنا غيناء . . البيتان - ليسق عمدكم . . البيت سقيا لعمد . . البيت يا سارى البرق . . الخمسة الأببات ـ ويا نسيم الصبا • • البيت ويامعطرة الوادى • • الثلاثة الأبيات ـ لاغرو في أنذكرنا • البيت جثنا إلى الصبر • • البيت وما غلبنا على دمع . . البيت

- غيظ العدا ٠٠ البيت ـ ياسارى البرق . . البيتان - إنا قرأنا الاسي . . البيت

<sup>(</sup>١) الرفة: النضرة.

و نأتى إلى و عبد الرحمن شكرى و فنرى أن الذى دعاه إلى معارضة فونية و ابن زيدون و إعجابه بها ، فهى عنده أحسن قصيدة فى نتديب الأنداسيين و لأنها تجمع بين صفاء الوجدان وعلو الصنعة ، و تذكره بما يحكى عن جماعة من الطيور إذا حان حينها جمعت قوى روحها ، وأطلقتها فى تغريدة ، قبل أن تفارق الحياة (۱) ، وعما يقول وشكرى ، فى قصيدته

( ليلة الحسن ) :

فعاود القلب عهدا كان مدفونا فصار عهد الهوى يا حسن يبكينا ولست بالعيش واللذات مفتونا واها لها حسنات لا تؤانينا كانمه علينا ، فتصبينا ، وتحيينا إذ أنت حلم لذيذ في ليالينا نسعى إليه ، ويسعى في مساعينا وإن يمس فلا تخطيه أيدينا واض الفنون ، فلبته أفانينا يا فتنة الحسن ، قد جار الهوى فينا وورمر ناصع ، باللون يسبينا فالعيش يظمئنا ، والحسن يروينا فيكنت في جنة وردا ونسرينا ؟ المناهو في المن

أحيا اللواعج ماض من أمانينا وكانعهدالهوى يا حسن يضحكنا مالى وللحسن، لا أمرى بمقتبل، ما العيش إلا في ليال في الهوى سلفت، في ذكرها نفحات الحب عاطرة، إن تنس لا أنس ليلات لنا سلفت، يا من رأى حلما، بالحسن و لاحدع، يرنو إلينا، فلا وهم، ولاحدع، حسن تأنق فيه خالق، لبق، لبق، كمانه صاغم كمانه صاغم كرانه صاغم من عسجد بهج، خام حسنك رى النفس ما ظمئت، هل صاغ من ورق الازهار حسنكم، الممن تطوف جنى الفردوس صاغم،

سحر العبون، الذي قد بات يبلينا

يا حسن ، من لى بسحر ،مثل سحركم،

<sup>(</sup>١) انظار مقاله (أنواع النسيب والقشبيب قيشمر العرب ) . المقتطف : الريل ١٩٣٩ م --

یا حسن ، هل أنت ناس ليلة سلفت ، ياحسن لاتحسين البدر يشغلنا . لم أنس قولى له يوما أمازحه ؛ كما أضاحك ثغرا منه يلمينا مذألف جيل مضت قدكنت أعرفكم وألم أدن غير حي حسنكم دينا لاتخف عنا الذي ندري ، فإن لكم سيبا تعز ، وأوصافا أفانينا فأنت أنت إلـ الحسن. كم سجدت لك النفوس ، ولباك المجبونا ! جاذبته كفه ؛ كي لا يفارقي ؛ فنهل العيش حلو في تدانينا وقوله لي \_ في دل ومعتبة - : فصف لنا ليلنا شعرا تقل عجما ي هذا قليل مقال أنت باعثه .

ياحسن؛ من لي بسحر ، أنقيك به؛ ﴿ ﴿ فَالْحُسْنُ يُسْجِرُنَا ، وَالْسُجَرِ يُرْقِينَا طاف الغرام بها يا حسن ، تسقينا يا حسن؛ لولاك ما ابيضت ليالينا أظمأننا من قريض منك يروينا فإنما الشعر إلهام يناجينا إن شئت زدتك منه لو تؤانينا

وهذه القصيدة لم تقتصر في معارضتما على النظم على الوزن والقافية، و إنما شارك « شكري ، فيها « ابن زيدون ، في البحث عن الحسن ، و إن اختلفا في أن هذا يحث عنه لدى صاحبته وولادة ، ، أما و شكرى ، فيتخيل الحسن مجمها كالأفراد . أو نقول : إنه لم يشأ أن يسمن صاحبة ا (أو صاحب) الحسن ، فاختار الحسن نفسه يخاطبه ، فيكأنه نظر إلى ا بيتي و ابن زيدون . : ( السنا نسميك . . . البيتين ) .

و مطلع « شـكرى » ينفق مع مطلع « ابن زيدون » في الابتداء إقالب الفعل الماضي الرباعي النائص ، وإنهاء آلجملة بالصلة ، وفي المعني العام الذي يشكو البعد، ويعيش على الذكري .

ونضع الابيات المتناظرة في القصدتين وجهالوجه ، فهي ناطقة بالدلالة على أن وشكرى ، قد حفظ نونية دابن زيدون ، ، وهسمها هضها ، وأمها سيطرت عليه وهويعارضها ،كأنما كانت تلع عليه أن يفرغهاكما هي ، وإن وجهها – كما ذكرنا – وجهة الحسن المتخيل ، لاوجهة الحسن المنظور :

| <b>ش</b> ـــکری                  | لن ز دون                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| وكان عهد الهوى البيت             | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| ما العيش الأايال الثلاثة الأبيات | – حالت لفقدكم البيتان                    |
| أم ،ن تطوف جنى البيت             | – وإذ هصرناً البيت                       |
| ياحسن هل أنت ناسَ البيت          | ـ ياساري البرق . البيت                   |
| كأنه صاغكم من عسجد البيت         | ــ أوصاغه ورفا البيت                     |
| هل صاغ من ورق البيت              | ــ ياروضة طالما البيت                    |
| حسن أنق فيه البيت                | <ul> <li>وياحياة تملينا البيت</li> </ul> |
| فجاء حسنك الميت                  | _ أما هواك البيت                         |
| +رقوله لى فى دل البيت            |                                          |
| لأنخف عنا البيت                  | ـــ لاأكروس الراحالبيت                   |
| مذ ألف جيل البيت                 | - فما استعضنا البيت                      |
| ياحسن لاتحسبن البيت              | ــ ولوصبا نحونا البيت                    |
|                                  |                                          |

# النص الثانی (\*) یحن إلى محبوبته بعد فراره من سجنه

١- إِن ذَكُرْنُكِ بِالزَّفْراءِ ، مُشَاهَ ،

١و٢ر٣ ـ الزهراء: ضاحية من ضواحي قرطبة ، بناها « عبد الرحمن الناصر » : طلق : بقال : الرجل طلق الوجه ضاحكه ، واليوم طلق معتدل ليس حاراً ولا بارداً ، راق : أعجب ورواية قلائد العقيان : « ووجه الارض قد راقا » .

اللبات . جمع لبة وهى موضع القلادة من الصدر . الأطواق : جمع طوق ، وهو حلبة تنخذ ، وأراد به ما يطيف بالعنق من النوب . ورواية الذحيرة : « كما حللت من اللبات » .

وفى الأبيات الثلاثة: أنه ذكرها بهذه الضاحية مشتاةا إليها، وكان الجو جميلا ووجه الأدض مزدانا، والنسيم عليلا، والماء صافيا رائقا ينساب فى الارضكا ينساب طوق الثوب عند ترانب النحر والصدر.

<sup>(</sup>۵) دیوان ابن زیدون . طبعة کیلانی وخلیفة ص ۷ هٔ ۲ ـــ وطبعة مجل سید کیلانی ص ۱۷۱ .

٤ - يوم ، كأَيام ِ لذاتِ لنا انْصَرَمَت ،

بتنا لما - حين نام الدهو - سُرّ قا

• ـ نامو بما يَسْنَمْبِلُ العينَ ، من زَهَر

جالَ النَّدَى فيه، حتى مالَ أَءَاقًا

٧ - كَأَنَّ أَمْيِنَهُ - إِذْ عَابِلَتْ أَرَقَى -

بَـكَتْ لِما بِي ، فَجَلَ الدَّمْعُ رَقُواقًا

٧ ــ وَرْدُ تَأَنَّى َ فِي ضَاحِي مَنَا بِنَّهِ ، وَزُدَادُ مِنْهُ الطُّحُي فِي المِينَ إشراقا

٨ - سَرَى ، يُغَانِحُهُ نيلوفُو ، حَبَق ، وَسُنَانُ ، نَبَّه منه الصبحُ أخداقا

**ءُوه – يذكر في هذا البوم أيام لذا له التي انصرمت ، ويذكر -**غفلة الزمان عنهوعن محبوبته ، حبنها كان يسرقان الود ، ويلموان ، والطبيعة مستجيبة لحما تشاركهما الهجة والسرور .

٣ - واليوم ينظر بعيني أرته حزبناً كثيباً فيرى الطسعة عاطفة عليه حانية ، تبكى لمكاه وتألم لآلمه .

٧و٨ - تألق: ازداد لمعانا ضامي منابته : منابته الضاحية أي التي تيرز الشمس فيني بن أجل هذا مرتفعة

سرى : سار لیلا .النیلوفر : النبات المسمى « عباد الشمس ، وهو کما يشير البيت ينكش لبلا ويتفتح نهارا فكأنه ينام ويصحو . ورواية القلائد : ينافجه ، والنافجة ، الربح .

وفي البيتين : ما يزال يذكر الطبيعة المتعاطفة ، فيذكر الورد المتألق الذي زاد النهار إشراقا وزاد الليل ــ مع النياوفر ــ طيباً .

٣٠ \_ يا عِلْقِي الأَخْطَرِ الأَسْنَى الحَمِيبِ إلى نفسي الأَحْبِ اللهُ أَعْلاقا الْعَبِي الأَحْبِ اللهُ أَعْلاقا

18 \_ كان التَّجارِي بَحض الوُدَّ مَذُ زَمنِ مِيدانَ أَنْسِ ، جَرَيْنا في \_ ه أَطْلاَقا

٩ - ١ عل من الطبيعة الحاضرة والطبيعة المستحضرة هاج شوقه عطان إليها بجناح الشوق الخفاق .

١١ و ١٢ ــ أصناه : أمرضه من الضنى . يقول: لقد بلغت من الضنى مبلغا خطيراً حتى يكاد نسيم الدرس يقدر على حملى ، ولينه فعل ليحقق المنى في اللقاء .

۱۳ و ۱۶ – العاق : النفيس من كل شيء وجمعه أعلاق . الآخطر؛ ذو الخطروالقيمة والشأن . الآسني : الآرفع من السناء وهو الرفعة . ورواية القلائد : يا علمي الآخضر الآسني الحبيب إلى قلبي . . =

# ١٠ ـ فَالْآنَ أَخْمَدُ مَا كُنَّا لِعِهِدِكُمُ ، سَكُو تُمُ ، وَبَقْيِعًا نَحْنُ عُشَّاقًا

= التجارى : النسابق . أطلاقا : أشواطا جمع طلق وهو الشوط في السباق .

فى هذين البيتين يدعوها نفيسة ، ذات خطر ورفعة ، حبيبة إلى قلبه، ويذكر وقتا استبقا فيه إلى حيث الود والآنس والبهجة .

۱۵ – بحمد عهدا سلف ، ویبدی قلقا علی ما یری من سلو محبوبته مع دوام مودته لها .

## تحليل ونقد

#### المجال الفكرى :

عرفنا (۱) أن دابن زيدون ، وافى ضاحية (الزهراء) فى (قرطبة) ، و د الربيع قد خلع عليها برده ، و نثر سوسنه وورده ، وأترع جداولها ، وأنطق بلابلها . . . فتشرق إلى لقاء (ولادة) وحن ، وخاف الله النوائب والحن ، فكتب إليها يصف فرط قلقه ، وضيق أمده إليها وطلقه ، ويعاتبها على إغفال تعمده ، ويصف حسن محضره بها ومشهده ، هذه القصيدة .

وقد بدأها بحكاية وقوعه فى هذه الضاحية ، يدفعه الشوق إليها ، وقد والقاها ، والجوجميل ، والأرض مزدانة ، والنسيم عليل ، والروض ينساب ماؤه فى الأرض فضيا · وأذكره ما رأى من بهجة الطبيعة أيام

<sup>(</sup>١) ص ٤٩ من هذا السكتاب:

لذاته التي انصرمت في سرقة الود في غفلة من الزمان ، حيث كانت الطبيعة تشاركهما فرحاتهما ولذاتهما ، أما البوم فتشاركه الطبيعة – وفد نظر إليها من خلال نفسه – أرقه وحزنه .

وهر يحمد الطبيعة عطفها عليه فيذكر الورد المتألق والنيلوفر الطيب ه وهو مدفوع إلى هذه الصاحية بشوته ، الذى هده الصنى ، طامعاً في اللقاء ، حتى يعبد عهدا تسابقا فيها إلى حيث الآنس والمودة .

و يختم قصيدته بحمد هذا العهد، ويشعرنا بحيرته ما بين سلو محبوبته. هنه و إبقائه هو على عشقه .

#### المجال النصوبري :

أعطانا الشاعر في هذه القصيدة تجربة عاطفية صورها من خلال الطبيعة التي كانت مسرح هوا، فتعاطفت معه ، وكأنها ندرك اطواه نفسه ، فهي تفصح عن سفراته حين يسر ، وتبين هن آلامه حين يألم . وهذه القصيدة (۱) وتمو ج فيها عاطفتان : عاطفة الماضي الجيل تكسبه الطبيعة الحلوة مزيدا من الحسن ، وعاطفة الحاضر المحروم يكسو الطبيعة ثوبا من القتامة والدكمآبة . والشاعر إذا تحدث عن الماضي ابتسمت الطبيعة في طلاقة الأفق ، وصفاء وجه الأرض وابتسام الروض ، وطرب الزهر ، وتألق الورد ، وإشراق الضحى ، وإذا تحدث عن الحاضر تمثل له في اعتلال النسيم الورد ، وإشراق الضحى ، وإذا تحدث عن الحاضر تمثل له في اعتلال النسيم وإشفاقه ، وبكاه الزهر ، وجولان دمعه الرقراق ، ونعاس النيلوفر ، وبذلك يبدو اشتباك الطبيعة مع حواطف الشاعر ، التي يذكيها جو وبذلك يبدو اشتباك الطبيعة مع حواطف الشاعر ، التي يذكيها جو

<sup>(</sup>١) سيد توفل : شمر الطبيعة في الأدب المربي س ٧٦٧ - القاهرة ... ١٩٤٥ م ..

#### الجال الفني :

المتشببه فى البيت الثالث ( والروض عن مائه الفه مى مبتسم . . . ) .

إذا نظرنا إليه من جانب التصوير وجدناه تشبيه هيئة مهيئة ، فالمشبه الحيئة الحاصلة من انسياب الماء الفضى اللامع فى الروض ، والمشبه به الحيئة الحاصلة من انشقاق أطواق الثرب عن مواضع القلادة من الصدر . وإذا نظرنا إلى هذا التشبيه من جانب تصويره لعاطفة الشاعر وجدناه يتمثل المحبوبة بعين الخيال ويستحضر مجالى فتنتها .

The a contract to the second

# النص الثالث (\*)

# فى مدح , أبى الوليد بن جهور ، وتهنئنه بتقليد الحـكم

### الحبوب :

۱ ـ ما للمدام تديرها هبنـــاك ، فيميل في سُكْر الصَّبا عِطْمَاك ٣ ـ هلامزجت لماشقيك سُلافها بَبَرود ظَلْمُك، أو بمــــذب لماك ٣ ـ بل ما عليك ِ – وقد محضت لك الموى –

فى أن أنسور بحُفاوة المسورك عود أراك عود أراك عود أراك

ر و ۲ - المدام: الخر · العطف ( بالكسر ): الجانب هلا: أداة تحضيض كا سبق . سلافها: خرها . برود ظلمك: بارده ، والظلم: ما الاسنان . اللمي : سمرة في الشفة .

يخاطب محبوبته ، فيرى في عينيها سحرا يسكر ، وتتمايل مي منه ، ويحتها على أن تمنح عاشقيها القبلات اللاذة المسكرة .

٣ و ٤ - محضت لك الهوى : أخلصته حظوة المسوك : يقصد منزلته وحظه على التشبيه ناهيك : حسبك أر أضر : أن مصدرية داخلة على الفعل الماضى . الصدى : العطش الشديد برحا : مشفة وشدة. عود أراك : هو المسواك ويؤخذ من شجر الأراك .

<sup>(</sup>٠) دُّوانَ ابْنُ زَيْدُونَ : طَبِعَةَ كَيْلَانَ وَخَلِيْقَةً مِنْ ٩ ـــ وَطَبِّمَةً عِمْدَ سَيْدَ كَبْلانْيُ س ٤١ .

= يقول لها: ما يضرك أن أفوز بما طلبت من الفبلات ، وأن أحظى منك بمثل ما يحظى به المسواك، ما دمت قد أخلصت لك الحب ، ومحضت المهوى : وإلا فأنت – بحرمانى مما اطلبه – تضريانى ، من حيث نجودين بالبر ، على هود الاراك .

٥ و ٦ و ٧ – واها : كلمة استحسان و حجب . غضارة الزمان : العمته و بهجته .

يقول: كنت فيما مصنى تنطفين ، وتمنحين الزمان غضارته ، بما اكتسيت به أنت من أنواب الصبائوالشباب ، وكنت تماثين اللبل بهجة ، وتقصرين طوله بحديثك الممتع ، وله كم تشاكينا رفة ، وسط انسم العليل.

٨ - النثوم: مبالغة في النوم . خلية : خالياً لا يهمها أمر . السكرى :
 النوم .

يةول : إن تعتادى النوم ، خالية ، لا تبالين بى اليوم ، فقبلا غالبت النوم وعاديته ، محاولة أن تصرفى عنك الهوى ، فلا يؤرفك .

ه ـ تحتبى بالهجر: نشتملى عليه ، وقد جمل الهجر محبتى به على سبيل الاستعارة ، تشبيها له بالثوب. القلى: البغض . الحبا جمع حبوة ( بالكشر ) وهو الاحتباء وأصله جمع الظهر والساقين باليدين أو بثوب.

۱۰ ـ أمّا مُنى نفسى فأنت جيمُها ، ياليتنى أصــــبحتُ بعضَ مُناكِّ ِ اللهُ عَلَى أَلَّ َ اللهُ وَهُمْ ، أكاد به أُفَبِّ لَ إِفَائِكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

۱۳ - للجموري أبى الوليد خلائن ، كالروض ، أضعكه المهامُ الباكي. ۱۵ - مَلَكُ يسوسُ الدهرَ أَ منه مهذَّبُ ،

تدبيرك المُلك خـــير أملاك

١٥ ـ جارى أباه ، بعدمافات الكدّى ، فت\_لاه بين الفوث والإدراك

١٦ ـ شمسُ النهار وبدرُه ونجومُه أبساؤه من فَرْقَدَ وسِمَاكِ ا

١٧ ـ يستوضح الســــــــــارون زُهْر كواكب

# منه الأحسلاك

= يقول: إن تركـتنى إلى الهجر والقلى فكشيرا ما حللت حبوتك، بما كنت أتودد به إليك من الوصال والبريد.

المعنى : وضعت فيك كل أمانى نفسى ، وإنى لاتمنى أن أكون بعضا من أمانيك فهذا يكفيني .

۱۱ – شط مزاره: بعد یقول: ویکفینی الوهم بوصلك ، حین بدنو من خاطری ، فانشط له ، واوسعه قبلات ؛ لانه من عندك .

١٢ – يقول: أما إن غدرت ـ متجنبة الرشد ـ ووقعت أما فى الغى ،
 قاعلى أن ما أصابني إنما هو منك ، وبسبب غدرتك .

۱۳ – انتقل الشاعر إلى مدح أميره ، فذكر خلائقه الطيبة ، وشبهها بالروض الذي تجول فيمه الحيماة .

الأمر — منه : من تجريدية.خير ملاك: ملاك الأمر — ١٧ ، ١٦ ، ١٥ ، ١٤ ( م - ١٧بن زيدون وشعره )

= قوامه . الفرقد والسماك: من النجوم النيرات. السارون : السائرون ايلا . غياهب الأحلاك: ظلماتها مفردها غيب ، والأحلاك: جمع حلك وهو السواد . المعنى : يمدح الأمير بحسن السياسة ، وبالهذيب ، وبأنه جارى أباه الراحل فى حسن القيام على الآمر ، وبأنه جمع المجد من أطرافه ، فحده مشرق إشراق الشمس والقمر ، ومن حوله أبناء عظام ، بلغوا مبلسخ الرأى ، يسترشد بهم إذا اطلحمت الآمور ، فكانهم من حول أبيهم أمثال النجوم النيرات ، و تضى و السارين ليسلا

۱۸ – يعلن فرحته وفرحة الدنيا بأمـيره، وقـد جعله وزيراً، لأن القوم كانوا ما يزالون على ولائهم للخلافة ولاء روحيا. وجعله في الدنيا وواحدها. لآن بجد ( قرطبة ) في ذلك الحين كان أعظم الامجاد

١٩ \_ صدرهذا البيت ساقط من جميع النسخ . والجمام : الماء الـكمثير .

٢٠ و ٢١ – تلفى السيادة: توجد. وفي الديوان ، تاق السيادة ، ثم :
 هناك ، ولعل الإشارة إلى شيء في صدر البيت المنقوص . أضلاتها : ذهبت هنك وافتقدتها ، والحطاب للدنيا . السرو : المروءة والشرف ، والوصف منه (سرى) .

يشيرالشاعر إلى سيادة الأمير الذى تفتقد عند عظائم الأمور ، ويشير إلى اجتماع المحاسن له من دون الناس .

حكاك محمداًم بادرة وطود كسكينة وجواد غايات وجَذَلُ حِكَاك ٢٣ ـ طَانَيْ ، يُفَنَدُ في السماح وجاهل من يستشف النهار المجراك من يستشف النهار المجراك من عمام في مهدل وفي إبشال المهر إذا أجال بمهر قي يمناه في مهدل وفي إبشاك من نظم اللاغة في خلال سطوره ، نظم اللالي التوم في الأسلاك

۲۲ - الصمصام: السيف ، باردة: حددة وغمنب ، العاود: الجبال العظيم ، الجواد: الفرس ، جذل حكاك : الجذل أصل شجرة قطع رأسها ، الوعود ينصب في العطن ، لتحتك به الإبل الجرني .

يشبه الشياعر أميره في نفياذ، بالعيف المصمم الذي يحسم الأمور، ويشبه في حلمه بالطود النيابت الساكن، وفي تصميمه ومضياته بالجدواد الأصيل الذي يسبق إلى الغايات لا يلوى على شيء، وفي تجربته بالجذل الذي يسبم في الشفاء، ومن هذا ما ورد على السان و الحباب بن المنذر الانصاري، على اجتماع (السقيفة): وأنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، فهذا الامير فيه من الفضائل ما يجعله خير حاكم .

٢٣ – طلق: هاش باش يفندنى السماح: يلام فيه يستشف النار. يبحث عما تحتها . المحراك : خشبة تحرك بها النار لزداد اشتمالا وتو هجا . يقول: إن أميره سمح إلى مدى بعيد، حتى إنه قد يلام فى سماحته، المحرفة ما يعطى ويدع، عن طيب خاطر وطبيعة فيسه . ومن الجهل لومه عنى ذلك، إذ مايزيده هذا اللوم إلا جوداً على جود وسماحاً عنى مماح .

٢٥، ٢٤ – صنع: حاذق ما هر \_ يقال: لسان صنع، وشاعر صنع، =

#### منافسة الزمان :

وكانب صنع . مهرق: صحيفة . إيشاك : إسراع مصدر أرشك بمعنى أسرع.
 اللّالى النوم . النوم جمع تومة وهى حبة من فضة .

المعنى. هذا الأمير أديب رائع البيان ، إذا كـتب أجاد سواء تروى. أم أسرع ، فأنت تطلع من بيانه على نظم بديع ، بشبه نظم اللو اؤفى الاسلاك ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ ــ سامره الندى ؛ حادثه ليسلا . النموم ؛ مبالغة ، من نم المسك أى سطع . أربحه : ربحه الطبب و توهجه . وسم ثناك : علامته ، والثنا من الثناء وهو المدح .

المعنى: نافس الزمان الأمير، ثم رآه الزمان أهلا لكل فضل ، فأقره عليه ، إذ رأى فضائله التبى أحرزها أعلى في مظهرها من الورد الجيل ، وأحق بالثناء عليها من المسك المتوهج ، وأجدران يتغنى بها ، ولقد غمرت الأولياء بالخير ، فاهتزوا لها ، من حيث تركت الأعداء يهفون إليها أسفا .

#### الحـكم الجديد:

٣١ ـ يأيه ـــا القمر الذي لِسِنانِ وسناه تعنو السَّبْعُ في الأفلاكِ ؛ ٣٦ ـ فَرَحُ الرياسة إذْ ملكت عِنانَها: فَرَحُ العروس بصحة الإملاك ٣٣ ـ من قال إنك لست أوْحَدَ في النّهي

والعسالحات فَدَان بالإشراك على المُنْ الرأى المُنِيل ؛ فإنه حسبي ليومَى : زينه وعراك على الرأى المُنيل ؛ فإنه حسبي ليومَى : زينه وعراك عددَت الموادث بالرَّنا شَزْرا إلى فقل له الله الماك عددَت الموادث بالرَّنا شَزْرا إلى فقل له الله الماك المناك عبس وجهه المخطب ، والخاتي الندى الضحاك على ضان العزم يَعبس وجهه المخطب ، والخاتي الندى الضحاك

٣١ و ٣٢ – السناه ( المد ): الرفعة . والسنا ( بالقصر ): الصوم "تعنو : تذل . عنامها : عنان الرياسة على النشبيه ، والعنان اللجام للفرس . الاملاك ( بالكسر ): عقد الزواج

يشبه الممدوح في إ ارته بالقمر في سميائه ، تخضيع الدنيما له ، وعلمك زمام الحكم ، فشكون الفرحة للحكم أشبه بفرحة العروس للزواج .

٣٣ - النهى ( مفردا ) العقل ، أو جمع نهية : العقل أيضا

يقول: إنك واحد في العقل والصالحات ومن يقل بغير ذاك فكماتما أشرك ؛ لانه يكفر الحقيقة المماثلة لكل ذي هين .

۳۶ و ۳۵ و ۲۶ -- حسبى: بكفينى، بومى زينة وعراك: يقصد فى السلم وفى الحسرب الرنا: إدامة النظر شررا: نظرا بمؤخر العدين ولا يكون إلا فى حال الفضب يعبس وجمه: يكلح ويبدو متجها .=

٣٧ - وأحمَّم دارِئَ مَضَاءَفَ عزَّه لَا أَهِين بَسَسِحَقِ ومَدَ السُّرِ ٢٧ - وأحمَّم دارِئَ مَضَاءَفَ عزَّه لا أَهِين بَسَسِحَقِ ومَدَ السُّرِ ٣٨ - والدَّجْنُ الشَّمْس المنيرة حاجب والجُنْن مَثُوى الصارم الفتّاكِ ٣٩ - وَمَأْمُكُ وحِنْكَ التَّي لُو أَمَّما شَخْصُ أَحاوِرُه لقلت : هَنَاكِ ٢٩ - وَمَأْمُكُ وحِنْكَ التَّي لُو أَمَّها شَخْصُ أَحاوِرُه لقلت : هَنَاكِ

= يطاب الشاعر إلى أميره أن يقلده منصباً يليق به ، يردان به ويفخر ، ويشارك منه في قضايا السلم والحرب في الإمارة . ويطلب اليه أن يدفع عنه أحداث الزمان إذا أنهم عليه ، فهو خير من يقفها أو يمنعها من أن تمته إلى من يصطنعهم ومنهم الشاعر .

ثم يذكر عزم أميره ومقدرته ، وذلك مها دفعه قبلا أن يطلب إليه الوقوف. من دونه أمام أحددك الزمان ويحذرها من أن تنظر إلى صنيعته ؛ فإنه فى ضهان عزم الآمير العبوس فى وجه الخطوب، وفرضهان خلقه الندى المشرق.

٣٧ ــ وأحم : الواو واو رب ، وأحم : أمود صفة المسكمحذوفا . دارى : نسبة إلى ( داربن ) ، وهو موضع فى ( البحرين ) يجود فيه المسك . مسحق ومداك : أدانان يفت المسك بأولاهما ، ويدق بالنانية .

یتحدث الشداعر من نفسه فیقول : مثلی مسع الامدیر إذ یستخرج مواهبی و بدنع می إلی مهارسة الحدکم کابل المملک الاسود ، بحثاج إلی أن یسحق و یفت و بدق ، حتی تعرف جودنه .

۳۸ ــ الدجن : إلباس الغيم السماه . يشبه الشاعر نفسه بالشمس لمثيرة يمنعها الدجن أن تتراءى لاناس لينتفعوا بها ، وبالسيف الصارم يمنعه جفنه من أن يعمل ، فهو يطلب إلى أميره أن يويل ما يعترضه من عقبات ، وأن يبلوء .

٤٠ ـ دامت حياتك ما استُدمت ، فلم تزل

عيا بك الأخطار بعد ملاك

٣٩ و ٤٠ ـــ الأخطار : جمع خطر ، وهو القدر .

يدعو لصحة الممدرح بالهناءة ، ولحيامه بالدوام ، وللأفداروالأخطار أن تحيا به وتنهض .

## تحليل ونقد

# المجال الفكرى :

ر ـ بدأ الشاعر قصيدته بالفزل ، فخاطب محبوبته، وهو برى فى عينها مثل سحر الخر ، فهذا السحر يسكرها ، و بميل عطفها ، و بحثها الشاعر أن منحه القبلات اللاذة المسكرة، وماذا يضرها أن تنيله مثل ما يحظى به المسواك من فعها ، مادام قد أخلص لها الحب ومحض الهوى ، و إلا تفعل تضره من حيث تجود بالبرء على عود الآراك .

ويقول الها ؛ كنت فيما فنى تعطفين على ، وتمنحين الزمان ــ •ن صباكـــ محته ، وتملئين الليالى أحاديث ممتعة ، ولطالما أحسست إلى جوارك برقة النشاكى مع رقة النسيم .

والآن \_ أينها المحبوبة \_ إلا تبالى في متعللة بحاجتك إلى النوم والراحة فقبلا حاولت أن تصرفى عنك هواى حتى لايؤرفك ، وإن هجرت فأنا \_ بالوصال والودة \_ أحل هجرابك فلقد وضعت فيك أمانى نفسى كاما ، وإنه ليكفينى أن أكوزمن بعض أمانيك، ويكفينى الوهم بوصلك يدنو منى فأنشط له ولطيفك ، وألقاه بالقبلات ، هذا هو طريق الحب الراشد . أما إذا غدرت واجتنبت الرشاد فأنا واقع \_ بسبب ذاك \_ في الغي لامتحالة .

٧ - انتقل الشاعر - فى غبر تمهيد - إلى مدح أمير، وأبى الوليدين جهور، فذكر خلائقه الطيبة الحية ، ومدحه بحسن التدبير وحسن السياسة ، بجاريا فى هذا أباه الراحل ، وليس هذا بالآمر العجيب فى أسرته ، فإن أفرادها يتوارثون المجد كابرا عن كابر، وهؤلاء أبناؤه من حوله بلغوا مبلغ الرأى، فهم عن يسترشد برأيهم .

ثم حمل إلى نفسه وإلى الدنيا بشرى توليته مقاليد الآمر ، وامتلاكه ناصية السيادة التى تفتقد لدى مثله عند عظائم الامور، فهو واحد اجتمعت له المحاسن من نفاذ ، وحلم ، ومعناه ، وحكمة ، وسياحة ، وحذق ، وببان مرائع .

٣ -- وعن طريق تجربد الزمان منافسا لمساعى الامير أثبت له الشاعر كل فضيلة هى أحق بالنظر من الورد الجميل ، وبالثناء من المسك النموم ، وبالذكر من الغناء المرجع ، وقد غمرت هذه الفضائل الاولياء والاحبة من حيث تركت ألاعداء مفون إلها أسفا .

٤ – وعاد الشاعر يذكر مكانة أميره ، وفرحة الدولة به ، اتنفرده بالعقل وصالحات الأمور ؛ ومن يقل بغير ذلك فقد أشرك وكفر الحقيقة الماثلة لكل ذي عين ومن هنا طلب الشاعر أن يقلده الأمير منصبا يليق به ، يزدان به ، وبه يفاخر ، ورجاه أن يتكفل بما عرف عنه من عزم وسماح \_ بأحداث الزمان ، فإنما هو \_ أي الشاعر \_ صنيعة أميزه ، فهو في ضمانه . ويلمح الشاعر \_ عن طريق التمثيل \_ إلى مواهبه الدفينة ، الني تعتاج إلى أن تستخرج .

ويختم قصيدته بالدعوة لأميره بهناءة الصحة ، ودرأم الحياة ، وحياة الاخطار والإقدار به .

#### المجال التصويري :

سارت الصورة البيانية غرض الشاعر :

١ – فعندما تغزل كان منتشيا بالحب ، مخمورا من عيني محبوبته ، يغار من عود الاراك الذي تتخذه مسواكا ، متلهفا على مثل أيام مضت ، خلعت عليه فيها من صبوتها وشبابها ، وأمتعته بأحاديثها ، وشملته برقنها وهو الآن يلين صلابتها وطبيعة الدلال فيها ، فينافر كراها ويبق على ودها ، وبستدني وصلها ولو أناه وهما وخيالا ، وينسج لها غزلا رقيقا حين يقول لها :

أما منى نفسى فأنت جميعها باليتنى أصبحت بعض مناك فيكشف لها عن عاطفته ونشوته بحبه ، وإنه ليستحق إذن ـ عطفها ، فإن لم تعطف فهو واقع فى غى الهوى ، مترد فى مهاويه . وكل ذلك بما يلذ المحبوبة أن تسمعه من محبها ، ويمس خوالجها ، ويسبح بها فى عوالم المتعة والرؤى .

۲ — وعندما مدح الشاعر أميره لم تكن نشوته من ولاية صديقه أقل من نشوته بالحب ، فأضنى على خلائق الآمير الحياة التي تنقلها عن الروض وأضحكم الفهام الباكى ، ، ومدحه بما هو أهله ، وأعلى من سياسته إذ أوقعها على الدهر ، وكنى عن أهليته للملك ، حين جارى فيه أباه ، ودرب عليه أبناه فكانوا شمس الملك وقمره و نجومه ، بهم يهتدى ، وإايهم يتطلع .

وترتفع نغمة النشوة لدى الشاهر حين يخاطب الدنيا بالبشرى، ويجعل من أميره فتى الدنيا وواحدها ، لآن مجد قرطبة فى ذاك الحين كان أعظم الأمجاد فى هذه البلاد ، ويضنى عليه \_ من خلال التشبيهات والكنايات ـ نعو تا عالية ، فهو سيد مرى يفتقد عند عظائم الآمود ، ونافذ يحسم الآمر مثل الصمصام ، وحليمذو سكينة ووقاريشبه فى ذلك الطود الساكن، وذو مضاء

و تصميم بمضى إلى غايانه لا يلوى على شيء كالجواد الأصبل أهل السباق ، و ذو حكمة وتجر بة ورأى و دها ، تشتنى به الأمور ، كما تشتفى الإبل ، ن جذل الحكاك ، وهو طلق سمح باش ، يجود عن طبيعة فيه ، ولا يزيده ألملام في ذلك إلا زبادة سماح ، و هو حاذق ماهر في البيان والآدب ، وأنت تطلع ، ن بيانه وأدبه على بلاغة منظومة تشبه نظم لآلى ، الفضة في الاسلاك ، سواء أعجلته فرصة الكتابة أم أتيحت له الآناة .

وتخيل الشاعر الزمان منافسا لأميره ، فنصب الزمان شخصا يخاطب مساعى الأمير ، ويقر لها بكل فضيلة ، وينتزع اها من الورد الحي حليته، ومن المسك المتوهج مكانته ، ومن الغناء المرجع حلاوته ، ثم يضع أولياء وأعداء من هذه الفضائل على طرفى نقيض ؛ قالاولياء يطيرون ما هزة وأريحية ، والاعداء مهفون لها أسفا وكمدا .

٣ – وعندما أراد الشاعر أن يفصح عن رغبته فى نوال الجاه قدم المذا بإعلان فرحة الحدكم بالعهد الجديد ، وجعل أميره فى ملكه محور السيادة الارضية ، تدين له سائر الإمارات الانداسية مثلها تدين الافلاك للقمر ، ويفرح دست العرش به مثلها نفرح العروس بالزواج ، وجعله سفى مبالغة تحتمل المقال - متفردا بالنهى والصالحات ، فن قال بغير ذلك فقد أشرك .

ثم صرح الشاعر بطلبه: د الوزارة ،: وجعل إجابته إليه مفخرة له فى يومى الرينة والعراك أى فى السلم والحرب. وأحس أن هذا سيجلب عليه ، فتخيل الاحداث رانية إليه شزرا وغاضبة ، فأحالها على أميره ؛ ليؤدبها ، و قف غضباتها ، وكيف لا ؟ والشاعر قد ضمنه عزم الامير وخلقه الندى المنحاك.

وأراد الشاعر أن يكشف عن مواهبه ، فتصور نفسه مسكا ، والمسك.

لا يصاح إلا إذا أهين وسحق ، وتصور نفسه شمساً ، والشمس قد يحجبها الدجن ، وتصور نفسه سيفا صارما قد يمنعه جفنه من أن يعمل . وعلى الآمير إذن أن يبلوه و يختبره ، ليثبت صلاحه .

وأخيرا يجرد من صحة أميره شخصاً ، يهنئه بالسلامة . ويدعو للأخطار أن تحيا به من بعد هلاك نقد أناها من ينتشلها ، ويضمن لها الحياة .

#### الجال ألفني :

ا — بدأ الشاعر قصيدته بالغول، على طريقة قدامى الشعراء العرب، وكان هؤلاء يبد.ون قصائدهم بالغول ، ليستدعوا — كما يقول ، ابن قتيبة، (۱) — الإصغاء إليهم، وليمهدوا النفوس لاستقبال ما ينشد من المديح، وليرهفوا الاحساس؛ وذلك بما يوجب على الممدوح حق الرجاء، وحرمة التأميل، ويبعت على السماح.

وقد يكون، ان زيمون ، نظر إلى هذه المعانى وهو يقدم غوله بين يدى مديحه ، واكمننا ترجح أن فرحنه بالعودة إلى (قرطبة ) التى فارقها من قبل فارا بن السجن تدغمرته ؛ وملات عليه عواطفه ، وله فيها مجبوبة وصديق . والمحبوبة و ولادة ، ملممة غزله ، ورفيفة صباه وشبابه ، وها هو ذا البوم عائد إليها ظافراً غانما ، قد رد إليه اعتباره . والصديق وها هو ذا البوم عائد إليها ظافراً غانما ، قد رد إليه اعتباره . والصديق وأبو الوليد بن جمور ، رفيق أنسه من قبل ، وصاحب الفضل في فراد الشاعر من المحبوبة والصديق قسطه من الشعر ، وليكن الغزل أولا ؛ لأنه لم يعهد إلا هكذا في بدء القصيد ، ثم ليكن المديح تالباً ؛ لأنه لم يعهد إلا هكذا في بدء القصيد ، ثم ليكن المديح تالباً ؛ لأنه لم يعهد إلا هكذا

<sup>(</sup>١) أأدمر والفيراء ١/٥٧ طيمة المبارف عصر سنة ١٩٦٦ .

سوى أن كثيرا من أشعراً كانوا ينتقلون من الغول وأشباهه إلى المديح بتحيل يسمونه في (البديع) : دحسن التخاص ، كقول وأبى نواس ، في مدح والحصيب ، :

تقول التي من بيتها خف محملي: عزيز علينا أن نراك تسبر أما دون مصر للغنى متطلب! بلى . إن أسباب الغنى لكثير! فقلت لها \_ واستعجلتها بوادر جرت ، فجرى في إثرهن عبير ; دعينى أكثر حاسديك برحلة إلى بك ، فيه الخصيب أمير

أما « ابن زيدون ، فما تراه في هذه القصيدة تحيل ولا أحسن التخلص. وتعود إلى قراءة البيتين الثاني عشر والثالث عشر .

ولأن تجنبت الرشاد بغدرة لم يهو بن فى الغى غير هواك المجهورى أسى الوليد خلائق كالروض ، أضحكم الغام الباكى فلا نجد صلة بين الببتين وأولهما -كا تعلم - نهاية الغزل وآخرهما بداءة المديح ، مما قد يحمل على القول بأن فرحة الشاعر ثنائية ، ولم تختلط عنده فرحته بمحبوبته وفرحته بصديقه الأمير .

#### ٧ - عل جا، مديح الشاعر خالصا لاجل المديم؟

للاجابة عن هذا السؤال نتذكر ما أوردنا، في ترجمة الشاعر من ان أباء كان ثريا وقد أورثه مالا كشيرا، وأن الشاعر تعرض لخصومات عدة، وأبه أودع سجن وأبي الحزم بن جهور، والله المحدوح، وأن الممدوح ـ وهو ولى العهد ـ أعانه على الفرار من السجن، وأن الشاعر غادر (قرطبة) مكرها مضطرا، وها هو ذا يعود إليها ظافرا منتصرا، ولحكنه قلق، حاثر بين تحقيق المني التي ينشدها بمودته إلى دست الوزارة، والوهم أن يكون الزمان غير صديقه، ومن هنا كان لا بد المشاعر من أن

يصرح بسؤله، ويكشف هن رغيبة نفسه، ويطلب المنصب. طلبه وهور يعزى الامير الجديد عن أبيه الراحل(١):

فصدق ظنونا لى ، وفي ، فإننى لاهل البد البيضاء ، منك ولا فخر ومن يك للدنيا وللوفر سعيه فتقريبك الدنيا وإقبالك الوفر ولسكنه في فنى ، وإنما كان ولسكنه في فنى ، وإنما كان يطلب الجاه ، وذلك حيث يقول :

قلدني الرأى الجيل ؛ عانه حسبي ليومى : زينة ، وعراك

فديع الشاعر إذن لم يكن خالصاً للمدح ، وإن بدت فيه مسحة الإخلاص والوفاء للأمير الجديد .

سس تسللت الطبيعة إلى الشعر ، فرأيناها نسيا معتلا رقيقا يصور تشاكى المحبين الرقيق ، وروضا تدب فيه الحياة وقد « أضحكه الغام الباكى به يصور خلائق المعدوح ، وشمسا وبدراً ونجوما وكواكب تصور رموس هذه الاسرة الحاكمة ، ووردا سامره الندى فى مجناه ، ومسكانموما متعطرا ، وغناه مرجعا ، تنظامن أمام فضائل الممدوح ، وقرا ذا سناء وسنا تعنو له الافلاك يصور منزلة الاميرالعالية بن منازل الملوك ، وشمسا منرة تحجما الفيم تصور موهبة الشاعر الى لما تستخرج .

٤ — استغل الشاعر النشخيص كعنصر تصويرى يسعفه على نقل نجر بته وعراطفه ، فنى مطلع القصيدة جعل سحر العينين خمرا تديرها العينان ، فطاب مزاجها ما بين أسنانها لتزداد متعته بها ، مناسا عزج الخر بالماء شاربوها ليسيغوها ألذ وأهدأ . وفي البيت النامر جعل الشاعر محبوبته تنافر الكرى ، ليوى إلى ما يلقاء منها من عنت وصد . وفي البيت النامن.

<sup>(</sup>١) انظر قصيدة الرثاء الآتية .

عشر وما بعده نقل البشرى إلى الدنيا وجعل بخاطبها مزجيــاً إليها حديث النعمة الواقعة والأمل المرجو ، وكــذلك حمل إلى مساعى الآمــبر محاورة الزمان الذى نافس هذه المساعى ، فجــاء هو الآخر فى وفد النهنئة مهــترفا للأمير بالفضل مقرا له بالامتياز والفوق . وأخــبرا جعل من صحة امــير، شخصا يحاوره ، إلا أن الســاعر أضعف صورته باستعال ، لو ، فى البيت قبل الآخــير .

#### ه - في البيت الثالث و النلائين :

من قال: إنك لست أوحد في النهي والصالحات فدان بالإشراك تكمتان، أولاهما تتصل بالفكرة، والآخرى تتصل باللغة.

فظاهر الممنى أن الذى يننى عن الممدوح انفراده بالعقل والصالحات يكون مشركا ، ونحن ندين لله وحده بالتفرد فى صفات السكال ، ونعتبر جاحدها مشركا ، وهذا بما يجعل بيت د ابن زيدون ، من المبالغات المرذرلة ، مثلها اعتبرنا قول د أبى نواس ،

وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق وقول « البحترى » :

ولو ان مشتاقاً تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليـك المنبر وقول ، المتنى ، :

وأنك رعت الدهر فيها وربيه فإن شك فليحدث بساحتنا خطبا ويكون - إذن - « ابن زبدرن ، قد أفساه داعى المديح حق الله لديه ، كما أنسى هؤلاء الشعراء . ولنا مندوحة من هذا كله فيها قلناد منذ قليل : إن الشاعر بذكر مكانة أميره وفرح الدولة به ؛ لتفرده بالمقبل وصالحات الأمور ، ومن بقل بغير ذلك فقد أشرك : أى كفر الحقيقة الماثلة لكل ذي عين . والله أعلم .

a a a fe a measure a

وأما ما يتصل بأمر اللغة فى البيت فنى هذه (الفاء) فى جملة (فدان بالإنبراك). يقولون: إن ربط جراب الشرط المباضى بالفاء لغير الدعاء عير جائز، وعن والبغدادى، وفي وخزانة الآدب، أنك تقول: إن أعطيتنى فجزاك أنله خيرا، ولو كان الجواب خبريا لم تدخل عليه الفاء. ومن هنا مال أحد الباحثين (١) إلى تصحيح النظم فقال: ولمن الشطر هو: (والصالحات يدين بالإشراك).

ونحن لا نميل إلى التشدد. وإن كتب النحو تسعفنا بالقول بجواز زيادة الفاء في الشعر للضرورة ، كما تحذف لمثلها ، وبالقول : إنها زيدت في النشر الشعر في غير ضرورة ــ كفوله تعالى : « إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من السكاذبين \* وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ، (۲) وقوله تعالى « ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار (۳) ، وكذلك يقول بعض النحاة : إن ( الفاء ) داخلة على (قد) مجذوفة أو على امم هو مبتدأ جملة الجواب ، وجوز شارح ( السكافية ) افتران الماضي بالفاء إذا كان مستقبلا منى وقصد به وعد أو وعيد ؛ لأنه إنما أنى به ماضيا للبالغة في تحقق وقوعه .

ت حظیت هذه القصیدة بإعجاب الشعراه فعارضوها (۱) ، و من معارضانها فی العصر الحدیث قصیدة «شوقی ، المسهاة ( زحلة ) :

شیعت أحلای بقلب باك ولحت من طرق الملاح شباكی وفها بقول :

يا جارة الوادى طربت وعادنى الما يشبه الاحلام من ذكراك

<sup>(</sup>١) حسن جاد حسن : ابن زيدون ــ س ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة بوسف : آية ٢٦ و ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورةالنمل:آية ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان ابن زيدون مقيق كيلاني وخليفه س١٧٤ .

مثلت فى الذكرى هواك و فى الـكرى و القـد مردت على الوياض بربوة صححكت إلى وجوهها وهيونها فـذهبت فى الآيام أذكر رفرقا أذكرت هرولة الصبحابة والهوى لم أدر ما طيب العناق على الهوى و تأودت أعطاف بانك فى يدى و دخلت فى ليليز: فر عك و الدجى، و وجدت فى كه الجوانح نشوة و تعطلت الهنة المكلام و خاطبت

والذكريات صدى السنين الحاكى غنماء ، كمنت حيالها القاك ورجسدت فى أنفاسها رياك بين الجداول ، والعبون حواك حسى ترفق ساعدى فطواك واحمر - من خفرهها - خداك واثمت كالصبح المنسور فاك من طيب عيك ومن سلاف لماك عينى فى لغة الهوى عينسساك

ويبدر أن الذي أعجب د شوقى ، من قصيدة د ابن زيدون ، إنما هو فقط قالبها الغنائي الراقص .

# النص الرابع<sup>(\*)</sup> يمدح . المعتمد بالله ، ويشكره لموقفه

#### من سعاية الساعين والوشاة

## تجاريب الحياة :

١ ـ الدهر إن أمل فصيح أعجم ، يُعطي اعتبارى ماجملت ، فأعم 
 ٢ ـ إن الذي قَدَرَ الحوادث قد رها ساوى لديه الشَّهد منه ـ العلقم

٣ ـ ولقـــــــ نظرتُ ، فلا أغراب يقتضي

# كدر المآل ، ولا توقٌّ يَعصب

١ - يقول: إن الدهر فصبح أعجم إن أملى بلسان الأحداث فإنه يعطينى ما أجمله من الاعتبار مذه الأحداث، فأصبح عالما ماجملته من قبل.
 ورواية القلائد: و الدهر إن أسأل ،

۲ - يقول: إن الذي قدر الحوادث وقاسها بمقياسها الصحيح استوى لديه حاو الحياة ومرها.

ورواية القلائد: د وإذا الفتى قدر الحوادث ،

٣\_ لا الغربة تقتضى الكدر والخوف من المآل ، ولا التوقى
 والتحفظ يعصم من هذا المآل .

ورواية الفلائد: • وإذا نظرت فلا اغترار بقتضي كنه المآل. .

(\*) دیوان ابن زیدون : طبعة کیلانی وخلیفة ص ۱۸۸ — وطبعة عدد سید کیلانی ص ۱۹۷ . ص ۱۹۷ . ( م ــ ۸ این زیدون وشعره ) ع - كم قاعد يحظي ، نتُمجِبُ حاله ، مِن جاهد ، يَصلُ الدُّروبَ ، فيُحرَمُ هـ وأرى المساعي كالسيوف تبادرت

شَـــاْوَ المضــاد ؛ فَنُثْنِ ومصمّم شَــاد نَاصبه الوضيع الأُلاَم عَــولكم تَساَمى بالرفيع نصابه خَطَرٌ ، فناصبه الوضيع الأُلاَم

حركة الحقد والوشاية :

٧ ـ وأشَدُّ فاجمة الدواهي : تُحسِنُ يَسْعَى ؛ ليُعلِقَهُ الجلسريمَةَ تُجرم ٨ ـ تَلْقَى الحسودَ أَصمَ عن جَرْس الوَفا ،

ولقيد يُصيخُ إلى الرُّقاة الأرفيم

ع ــ الحظوظ لا تساير الجميد ، فكثيراً ما حظى القاعد ، وحرم الجاهد الدموب . ورواية القلائد :

كم قاعد بحظى تمجل حظه من جاهد يصل الدروب فيحرم .

المساعى قد توصل الإنسان إلى غايته وقد تقصر عبها ، فهى تشبه
 السيوف ، تارة تصمم فتقطع ، وتارة تنثى فلا نجرح

٣ ــ نصابه : أصله . خطر : قدر وشرف . ناصبه : عاداه .

المعنى: كشيرا ما يرتفع القدر بإنسان فيتسامى، ثم يجد له عدوا لشيماً يناصبه - من حسد ـ العداء ·

٧ ـــ يقول: أشد الدواهي فاجعة ما يلقاه محسن من مجرم ، يعلقه الجريمة ، وبلصق به ما يسيء اليه . ورواية القلائد .

وأشد فاجثة الدواهي محسن يسعى فيعلقه الجربمة بجرم

٨ - الوفا: الوفاء مقصور 1. يضبخ. يستمع الرقاة: جمع راق = .

لَمْ يَعَدُّ كُمْ أَنْ رُدَّ ، وهو مُقَلِّم فغدا بغيضَكم التقيُّ الأكرم

الله عَلَمُ عَلَيْهُ المُنْبِضِ مِن قَسَيَّم : سَرَوْن مِن تَصِيهِ قَلْكُ الْأَسِمُ عَلَيْ الْأَسْمِمُ ١٠ ـ أسررتم ، فوأى نجي عيوبكم شَيْحان ، مداول علمها ، ملهم ١٢٠ ــ وَيَجَأَتُمُ لَانْسَقَ ظُفْرَ سَمَايَةً ، ۱۴ ـ ونبذتم التقوىوراء ظهوركم ،

 وهو الذي ينفث في العقد . الأرقم : ذكر الحيات ، وقبل ثعبان خبيث فيه بباض رسواد .

ورواية القلائد : ﴿ أَصِمْ عَنْ جَرِسُ الرَّقِّي ﴾ .

والمعنى: نجد الحسود يصم عن سماع صوت الوقاء بينها الأرقم يصبخ «بسمعه إلى ما يتلو الراقى: فالجسود إذن شر من الثعبان الفاتك .

٩ - المنبضين قسبهم: الذين ينبضونها أي يحركون أو نارها لنرن. والقسى : جمع قوس وفيها قلب مكانى · تصميه : تقتله ·

يخاطب البغاة الذي سعوا فيمه بالوشاية ، ويهددهم بانقلاب حالهم وضياع مسعاهم

١٠ – نجي عيوبكم: خفما . شيحان : غيور ، وهو فاعل ( رأى ) ٠ ورواية القيلاند:

أسررتم فرأى نجى عيوبكم نه شيحان ملموم علمها ملهم .

يقول للبغاة: درتم الأمر سرأ، ولكن كشف عيربكم هذا الغبور « يقصد الأمير الممدوح) الملهم.

۱۲،۱۱: رواية القلائد: ، لم يعدكم إذ رد وهو مقلم . ٠

يقول في البيتين : تجمعتم للسعاية ، فطرحتم التقوى ، فانقلب الأمر : فأصبح التقي المكريم هو بميضكم (أي الشاعر).

#### عظمة المدوح :

١٣ ـ ما كان حِلْم ﴿ محد ﴾ ايتحيله عن عمده دَغِلُ الصمير مُذَمَّمُ ١٤ ـ ملك تطلُّعَ للنواظر غُرُّةً ﴿ زهراءً ، يُبديها الزمانُ الأدهم ١٠ \_ يَغَشَى النواظرَ منجَمِيرِ رُوانه خَاتَى ، بُرَى مل الصدور ، مطهَّم ١٦ \_ وسَــناً جبين ، يستعايرُ شُعاعُهُ ، يُغنى عن القدرين مَنْ يَتُوسُمْ ١٧ \_ صَانْت، تودُّ الشمسُ لو صــــــينتُ له تاجا ، تُرصِّ عُ جانبيه الأنج م ١٨ \_ فَضَحَتْ محاسنُهُ الرياضَ ، بَكَيَ الحيا

١٣ - محمد: هو المعتمد الممدوح.

دغل الضمير: أي في ضميره حقد مكتتم.

يقول: لم يكن حلم الأمير محمد لبغيره و يحوله ذو ضمير حقود

١٤ – يقول: إن الممدوح ملك عظيم الشان ، ويشمه بين الملوك . بالغرة في جسد الحصان .

وهنا عليها ، فاغتلم لت تعبسم

١٧٠١٦، ١٥ - جاير روائه : روائه الجهير أي حسنه الواضح · خلق مطهم : أي نام .

يستطير شماعه : ينتشر - القمر أن : القمر و الشمس ، وفي النشية تغليب -

صلمت : واضح بارز مستو ، وهو صفة للجبين في البيت السابق .

وفي الأبيات الثلاثة يصف عدوجه بالحسد، وتمام الحُنَّة ، ورضاءة الوجه، واستوا. الجبين، حتى لتود الشمس أن تصاغله ناجاً برصع بالنجوم. ١٨ - وهو ذر محاسن تمنت الرياض مثلما سأع يزول الحيا ، ولم تلبيعه

أن نالت أمنيتها .

والبشر يشسِ ، والدي يعنيم

٢٠ ـ جذلانُ في يوم الوغي ، مُتَعَلِّقُ ﴿ وَجِهَا إِلَيْكِ ۚ ، وَالرَّدَى مُتَجَهِّمُ ۚ

٢١ ـ بأس كا صال المِزَ بْرُ إِزَاءه ، جودٌ كَا مُ جاش الْحِضَمُ الْحِفْرِمِ

٣٣ ـ سُدُن الجيع ؛ فليس منهم مُنِكر

أَنْ صِرِتَ فَذَا هُمُ ، الذي لا يُتُلِقَامُ

۱۹ ــ یقول : أمیره علا قدره وإن قربه من الناس تواضعه ، وإنه الیتبدی ضحوکا حین یجود علی الناس ·

۲۰ ــ یقول: هذا الممدوح شجاع، یواجه الحرب متطلقاً جذلان،
 هاشا باشا، ولا یبال جمامة الردی وكآبته .

٢١ - الهزير: الأسد · الحضرم ( هنا ): البحر · الحضرم :
 الواسع والمعطاء ·

ويقول: إن لممدوحه مر البأس مثل ما للأ مد، ومن الجود والـكمرم مثل ما للبحر الأعظم .

۲۲ ، ۲۳ ـ يقدم الشاعر نفسه فناء لمليدكه وبنعته بالفوق على سائر الملوك ، الملوك تسلم له العلا. والشرف وتسلم له راية السيادة ، غير منكرين أن يكون هو فيهم الفذ الفريد الذي لا يتأم فلا يكون لله نظير فيهم .

٢٤- لا غَرْق . أمُّ الجد - في بكر الحجا

من أن يضــــاف إليه صِنْوٌ ــ أعقمٌ

•٧ \_ # ما إن لهم كخص\_\_الك الرُّهُر ، التي

منهــا على زُهر الكواكب ميسم

٣٦ ــ \* الحمَّدُ الراكي الثرى ، والسؤُّدد الس

امي الذوائبِ ، والفخيارُ الأعظم

٢٤ - عةم المجد أن يجمل اله نظيرا وصنوا · فجعله بـكرا لأم المجد ووسمه بالحجا والعقل ، وجمل هذه الآم أعقم ، نأن تلد ولدا آخر يـكون.
 له صنوا . كا قيل : « وأم الصقر مقلات نزور » .

وفى رواية . • ن أن يضاف إايك صنو ، فالمعنى أن أم المجد أعقم. من أن تلد مثلك فى صفاتك .

وح مدا البيت من جملة الأبيات الحسة عشر (الموسومة بهذه العلامة والني التي المسومة بهذه العلامة والني أسقطت نديو ان ابر زيدون تحقيق كامل كيلاني وعبدالرحمن خليفة ووضع مكانها المناعشر بيتا ايست من هذه القصيدة وإنما هي مدسوسة عايها وعلى الشاعر (أنظر ص ٢٥ من هذا الكتاب)

يقول الشاعر في هذا البيت : إن الملوك الآخرين ايست لهم خصال. عظيمة و اضحة ما لمك ·

٢٦ \_ المحتد: الأصل.

يةول : ممدوحه ذو أصل زكي عربق ، ومجمد مشرف ، وفحار عظيم ٠٠

٧٧ ـ \* وَالِمْ لِمُ شَرِّسَتِخُ وَضُهُ ، وَالْعَلَمْ يَزُ

خـــــر مجره ، ولغلى الذكاء تضرُّمُ

۲۸ ــ \* دع ذ كر «صغر» و «ابن صغر» بعده .

أنت الحليم ، وفي يرك المتحلم

٢٩ - \* لك عَفُو شهم لا يضيع حَزامةً ،

٣٠ ـ \* إن الـكمالُ شَرَحْتُ معنى لفظه ،

واكان ونمو المشكل المستبهم

۲۸ – المتحلم: متكاف الحلم · يعلى الشاعر من شأن حلم أميره فلا يدانيه فيه صخر أبو سفيان بن حرب ولا ابنه معاوية وهما بمدن يضرب بهم المثل فى الحلم ، ويدعى الشاعر أن بمدوحه هو الحليم وما بدا من غيره حلما فليس كذلك على الحقيقة و إنما هو تحلم ·

۲۹ – وهو شهم حازم فی هفوه ، فإذا بطش فبطش جیار ،
 واکمنه لا یظام .

٣٠ – وقد وصل إلى درجة من السكال شرحما بفعاله ، فأبان عن السكال وأوضع .

# أنعم غامرة :

وَبَلَتْ ، كَمَا وَ بَلَ السَّعَابُ الْشَجْمِ عَلِياءَ ، مَسْكِبُ عِزْهَا لا يُزْحَمَ

٣٣ ـ \* أَنَّ أَوْدَى فَرَضَ أَنْمُكَ ، التَّيَ ٣٤ ـ \* أَمْطَيْنَى مَثْنَ السَّمَاكِ ، برُ تَبَة

٣١ – تُحرج: تورع وهوفاعل (أرضاه) · ثقف: مستو، والتحرج الثقف: التورع المبنى على التفكر.

يقول : أظهر الأمير تحرجا فى أموره ، ووفاء المقوده ؛ فأرضى الله بهذين الآمرين : الورع والوفاء ·

٣٧ – ولذا أيده الله بنصره ولم يسلمه ولم يخذله .

٣٣ ــ وبل السحاب: أمـــطر · السحاب المثجم: المسرع مطره إلى السقوط ·

يقول إن أنهم الآمير غمرته وجامته مشرعة ، وبعجب كيف يؤدى واجب هذه الآنهم وحق شكرها ·

٣٤ ــ منن السماك : ظهره، وفي الديوان « ثبج السماك » وهو وسطه والسماك ( وزان كتاب ) : في الأصل ما يسمك به الشيء أي يرفع ونجم في السماء ، ويطلق على كل ذي رفعة .

يذكر الشاعر نعمة أميره عليه؛ أعلى شأنه ، ورفع رتبته ، فلا يرحمه مواحم · ٣٠ ـ \* وتركت حُسّادي عليك ، وكُلُّهُم

شاکی حثے یذوی ، وانف یُرْفَمُ

٣٦\_\* نَمَنَحَ المِدِا ، في زهمهم ، فوقتهُم ،

والمُشُّ في بعض النصاغ مُدُّعَم اللهُ عَمْم النصاغ مُدُّعَم اللهُ عَمْم اللهُ مَعْنَمُ اللهُ ال

۳۵ ــ یذوی : یذبل · وروایة الدیوان : «یذوی ، بمعنی یمرض · بخاطب ممدوحه : ترکت حسادی ذابلین ـ آو مرضی ـ بسبب صدودك عنهم ، أذلاء ، مراخمة أنوفهم ·

٣٦ ــ وقمنهم : قهرتهم ورددتهم ردا منكرا ·

يذكر أن الأعداء جاءوا ناصحين فى زعمهم فردهم الأمير أفبح رد ، لأنه اطلع على الغش الذى أدغموه فى نصحهم .

٣٧ – قناة : ريح · الآناة : الحلم والصبر ·خلقاء : ملساء وزنا ومعنى.
 يعجم ( بالبناء للمفعول ) : يعض اختبارا له .

يقول : ردهم الامير ، وكا تهم كانو ا يعجمون قناته ، فبانت لهم صلابتها على ملاستها ·

۳۸ — یشیر إلی أنهم انخذوا النظم أداة للدس مزهوین به وهو هراه، فردهم الأمیر بنظم ساحر بدیع کشف مخازیهم ( انظر ص ۲۷ من هذا الکتاب ).

٣٩ ــ \* أشرعت منه إلى الغواة أســــنة ،

نَفَذَتْ . وقد ينبـ و العاريرُ اللَّهٰذَمُ

٤٠ ـ فِرِق عوت ، فزارت زارة زاجر ،

راع الكليب بهـ السبنى الضيغم

أم قد حــاه النَّبْحَ ذاك الأكمم!!

٣٩ ــ ينبو الطرير اللهذم: يرتد فلا يصيب. والطرير من الاسنة المحدد، واللهذم القاطع.

ية ول: إن الامير أشرع من نظمه إلى الغواة مثل الاسنة النافذة .

وإلى هنما تنتهى الآبيات الخسمة عشر التي أسقطت من ديوان. ابن زيدون .

و كلاهما يدل على الجرأة .

يقول: إن مسمى هؤلاه البغاة كان مسمى هزيلا، هو أشبه بعواء الكلاب الصغيرة أفزعها صوت الاسد الجرى.

21 ــ الاكمم: من الكهم. يقال: كهم بعيره أى شد على فيه حبلاً أو نحوه ابمنعه من العض أو الاكل. ومن الجاذ: كعمه الحوف أى جعله. لا ينبس بكلمة.

يتساءل: هل يعودون إلى سفاهتهم أم أن ما لقوه من الآمير يكعمهم ،. و منع هودتهم إلى السفاهة .

## هديل الثناء:

٤٢ ـ لى منكَ – فليذُ لِ الحضودُ تلظّيا –

ُلطَّنْ المَكَانَة ، والحِمِ لَا الأكرمُ

٤٣ ـ وشفوف ُ حظ ، ليس يفتأ يُختكى غض الشباب ، وكل حظ يَهْرَم، ٤٤ ـ لم تُكُف صاغبتى لديك مُضاعة ، كلا ، ولا خَنِي اصطناعى الأقدم. ٤٥ ـ بل أوسعت عفظا وصـــــدق رعاية

ذِمَمُ ، موثق\_ةُ العُرا ، لا تُعَضَمِ ٤٦ ـ فايْخرقَنَ الأرضَ شكرُ مُنجِدٌ ،

مِنِّي، تنــاقَلُهُ الحــافلُ ، مُتومِ

٤٣ و ٣٣ – يذكر الشاعر ما لأميره عليه من أياد ونعم : لطف
 المكانة ، والمكان الارفع ، والحظ الشفوف الشاب .

٤٤ - الصاغية : الميل ، وصاغية الرجل خاصته الذين يميلون إليه.
 ويغشون مجلسه . اصطناعي : من اصطبع بمعنى ربي .

يذكر لأميره يدا حاضرة ويدا سافت . فالأمير لم يعنيع ميله الحاضر إليه بددا ، كما حفظ له سابق اصطناعه لمياه .

ه٤ - يقول: بل كانت له من أمير، ذمة أوسعته حفظا ورعاية .

23 – ولذا يرجو الشاعر ملحا أن يؤدى حق الشكر ، وأن يملأ المحافل مديحه وأن ينجد ثناؤه ويتهم أى يشبع وينتشر .

علم علم مدى الدنيا ؛ فأنت جالها، وتَسَوّع المعمى ؛ فإنك مُنعم والمدى الدنيا ؛ فأنت جالها، ووتَسَوّع المعمى بالمعمل المعمل المعم

ع ـ المسك السطوع : الذكى الواضح الرائحة . أربجه : ترهج رائحته .

يقول: وهو شكر عط ترتاح إليه النفوس كما تستروح الممك الذكى. ٤٨ ــ تهدلت: تدلت واسترخت، هديلها: غناؤها.

يقول : وهو ثناء يترنم به فى مقابل المـكرمات التى أصبغها أمره عليه . 83 ــ الحفاظ : المحاماة والدفاع .

يصف ممدوحه بالحمية وبالوفاء . وقد نال من ورائهما الفخر والمجد . • • حدويدعو له بالسلامة والتنعم ، فإنه مستحق لهما .

# تحليل ونقد

#### المجال الفكري:

ا ـ افتاح الشاعر قديدته بالحكمة ، حكمة الحياة ، المستمدة من تجاربها ، فالدهر الأعجم يفصح لابنائه عن علم ما جهلوا ، حتى لقد يستقيم

- فى نظر من يقدر الاحداث و يقيمها بمقياسها الصحيح - حلو الحياة و مرها موالعاقل من لا يبالى ، فلا يظن أن الفرية وأمثالها مخوفة ، ولا التوقى أو التحفظ عاصم وواق من الاكدار ؛ فإن الحفاوظ لا تماثى الجمود ، وكم قاعد كسول يحظى و ينال ، وكم حاهد مو اصل محرم ولا يعطى ، ولنأخذ المفظة من السيف ؛ ليس حتما أن يقطع و يحرح ، فهو تارة يقطع ، وتارة ينثنى ولا يجرح ، ولنأخذ المفظة أيضا من واقع الناس ؛ فكشيرا ما يتسامى بالمرء نصابه وقدره ، ثم لا يلبث أن يبغى عليه حسود لشيم ، فيناصبه المداوة .

٧ - وانتقل إلى حركة الوشاية وسمى الوشاة فيه لدى أميره، فوسم مسماهم بالجرم ، وعدهم بجره بن حسدة بغاة لا يعرفون الوفاء ، ولذلك توعدهم بسوء المنقلب ، وأن يصابوا بسهامهم هم ، وقد كانوا دبروا أمرهم بلبل ، وأسروه ، وصنعوا له ، وتحيلوا ، واسكن الآمير الغيور الملهم رد كيدهم ، وقلم أظفارهم ، وكشف لؤمهم وعدم تقواهم ، من حيث استأثر الشاعر بالكرم والتقوى ؟ لأنه لم يكن على شاكلتهم .

٣ - إن الأمير الذي وقف هذا الموقف يستحق أن يدل بمكانته الشاهر، ويعطيه قسطه من الثناء، فهذا الأمير حليم، فار حلمه، لم يستطع حقد الحاقدين أن يحوله عن الوفاء الشاعره ووزيره، وهذا الآمير مليك عظيم الشأن، كامل السمت، نام الحلقة، وضيء الوجه، وسيم، مكتمل المحاسن، رفيع القدر، لكنه قريب من الناس بتواضعه، جواد عنه سماحة، شجاع، يواجه الحروب والاحداث طلقا باشا، قوى، سخى.

ولذا استحق من الشاعر أن يقدم نفسه فداء له ، وينعته بالفوق على سائر الملوك ؛ لأنه سيدهم غير مدافع ، والمتفرد بالفضل من دونهم ، أفرده : عقله ، وخصاله ، وأصله الزكى ، وسؤدده العالى ، وفخاره الأعظم ، وحلمه ، وذكاؤه الوقاد ، وشهامته ، وحزمه ، و طشه ، وعدله و بذلك،

حاز السكمال، ودلت عليه فعاله، فأرى الناسكيف يكون هذا السكمال حقيقة .

و مما رفع شأن الأمير أنه أرضى الله ـ سبحانه وتعالى ـ بورعه ، الذى جعله يتحرج فى الأمور ، فلا يتعجل الحـكم فيها ، وبوفائه حين ينفذ العقود، ولهذا نصره الله وأيده، ولم يسلمه ولم يخذله .

٤ - ومن هذه المحكارم والمحامد تطل أنهم الأمر على شاعره ، فقد جاد عليه الامير بالجاه الذي هو فيه ، ورفعه إلى مرتبة الوزارة ، وأدناه من مقامه ، فأرعم بهذا أنوف حساده ، ثم جامرا واهمين أنهم ينصحون الامير ، فوقهم هذا ، وخيب ظنهم ، وأظهر غشهم ، وسفه شعرهم الذي كانوا نحلوه الشاعر ، وأراهم منه صلابة في الحق ، ردت سفاهتهم ، وكعمتهم .

ه استقرت أنعم الأمر ، واستوى "شاعر على مكانته ، وحظه الشفوف الشاب ، وأصبح من خاصة الامير ، تذكر جمود (أى الشاعر) في خدمة الدولة ، ويحاط بالحفظ ، والرعاية ، مما يوجب عليه أن يشكر أمره ، ويملا به المحافل ، ويسير شعره فيه ، وينشر ذكره عطرا ، ويتغنى بأمجاده ، ويثمى عليه مما هر أهل له ، وكيف لا يكون أهلا الحكل أولئك وقد حامى عن شاعره و دافع ، ووفى له بالغيب !

وليسلم الأمير ، ولينعم بالحياة … !

# المجال التصويري:

جارى التصوير في هذه القصيدة أغراض الشاعر:

١ - فنى مطلع القصيدة أملت عليه تجربته المؤلمة الني تعرض لها أن
 ينطق الدهر الأعجم بحكمة الحياة ، حتى يعلم الآن ما لم يكن يعلم من قبل ،
 ولعله استرجع أحداث دهره مذكان صبيا ناعما في وقرطيقه ، فرأى سواء

حلو الحياة ومرها ، وأصبح لا يبالى مآل سعيه ، ولا التحوط فى أمره ، ولا يهمه أثمر الجهد أم لم يثمر ، فالحظ غير مرتهن بجهد ، وإلا فما تفسير وزق القاعدين وحرمان الكادحين . . ! .

وقدم لفلسفته تلك دليلا من عمل السيوف ، تضرب التقطع ، فتارة تصمم فتبلغ شأوها ، وتارة تنثني فترتد غير قاطعة ، ودليلا آخر من عداوة اللؤماء الوضعاء لهنوي القدر والخطر .

٢ – وفى تصويره لحركة الوشاية قابل بين ذى القدر المحسن وصاحب المجرم الحاقد الحسود ، وجعل هذا يصم أذنيه عن شماع صوت الوفاء، في الوقت الذي تصيخ فيه الأراقم إلى الرقاة ، فقد بلغ الجرم بالإنسان مبلغا لا تبلغه الشعابين الناهشة ، التي خلقت لتنفث السم وإشاعة الحراب.

ثم يتهدد هؤلاء الوشاة البغاة ، وهو يصورهم محاربين بالقسى والائسهم ، ويشتنى منهم ، وهو يرد قسيم وسهامهم فى نحورهم ، ويصور سمايتهم ظمراً \_ على النشبيه أو على الاستمارة \_ فهو يقلمه ، ويصورهم يطرحون التفوى وينبذونها ، كما تطرح النواة وتنبذ ، ومن سنا باءوا بالحزى ، و بقيت التقوى لا ملها .

٣ - وعند ما صور الشاعر مكارم ممدوحه وفضائله ، جرى الشاعر في الشاعر في الشاعر في الشاعر في الشاعر في صور أودية البيان وأخذ منها ما يتكافأ مع عاطفته نحوه ، فذكر ـ في صور متنابعة متزاحة ـ ممدوحه حالما ، لا يحيله عن عهد الحاقد ، ملكا أغر يتصور غرته على زمان أدم ، تام الحلق ، فهو من أبناء السراة ، ينظر الناس إلى وسامته ، ويهملون الجبين مشرقه ، فهو من أبناء السراة ، ينظر الناس إلى وسامته ، ويهملون الجبين ، د تود الشمس لو صيغت له تاجا ، ترصع

جانبيه الأنجم،، تغطى محاسنه على محاسن الرياض، بعيد المسكانة، دان المسكان بتواضعه، شجاع، لا يرى فى المعارك إلا باشا؛ ثقة بنصره، ذو باس يكافىء البحر المخيط.

ثم يذكر تسليم الملوك له بالعلاء، لا ينكرون عليه تفرده من دونهم ويتصوره عاقلا عقم المجد أن يجعل له نظيرا وصنوا ، فجعله بكرا لائم المجد ، يرجعل هذه الائم أعقم من أن تنجل أخا له ، ولذلك اجتمع له من الخصال المشرقة إشراق الكواكب ما لم يكن اسائر الملوك: أصل نام في ثرى المجد ، وسؤدد مرتفع في ذؤا باته ، وفحاد أعظم، وحلم راسخ رموخ الهضاب، وعلم زاخر ، وذكاه متضرم .

والممدوح يفوق فى حلمه دصخرا، وابنه ، فهو المستخق وحده لوصف (الحليم) وغيره (المتحلم). والممدوح يعفو عن شهامة وحزامة ، ويبطش عن عدل وقدرة ، والممدوح قدم الدلبل العملى على كمال الطباع والسجايا ، فكانه شر حالناس معناه ، بعد أنكان مشكلا مستبهما في أفهامهم، والممدوح ورع ، يتحرج فى خطاه ، ويفكر فى نتائجها ، قبل أن يحكم ، ووفى تقى ، يستمسك بما أحكم من عقود .

ع - وعند تصوير أنعم الممدوح على شاهره استبعد هذا قدرته على الوفاه بحقها ، فهى كالمطر الوابل المثجم ، والمطر يحبي موات الأرض دون أن بنتطر مثوبة ، وقد جعله والمعتمد بالله ، فى أعلى منصب بعده ، فهو فيه لا يزحم منسكب عزه ، وانتهى الاثمر إلى انطواء حساده على أحشاه مرضى وأنوف مراغمة ، كناية عما أصابهم من الفيظ والسكد . ثم جاء الحساد غاشين فى ثوب الناصحين ، فوجدوا من الممدوح حلما ، تصوره الشاعر رمحا أخلق أملس صلبا ، وجاءوا بنظم هراء ، قابله تصوره الشاعر رمحا أخلق أملس صلبا ، وجاءوا بنظم هراء ، قابله

د المعتمد بالله ، بنظم ، عقود السحر منه تنظم ، ، وواجههم بجرأة تشبه جرأة الاسد الضيغم ، راعت عواءهم الذي أشيه عواء فرق السكلاب ، فكممتهم تلك الجرأة ، وكمت أنواههم عن استثناف السفاهة .

ه — وعدد الشاعر ... في إطار التشنى من الحساد الذين أراد لهم أن يذوبوا تلظيا ... أنهم الممدوح عليه ، وجعل حظه منه شفوفا غض الشباب، فشخصه اننا وذكر له بدا حاضرة وبدا سلفت ، ووصف ذمته بالحفظ وصدق الرعاية والوثاقة .

لهذا وجب على الشاعر أن يسير شكره، فهو يؤكد مسيره فى الأرض مخرقا جواباً، تتناقله المحافل، منجدا متهما كاكن شعراء الجزيرة العربية يقولون، عطرا يشبه المسك السطوع، غناء يشبه الهديل المطرب.

ولقد حامى «المعتمد باقه» عن شاعره، ووفى له ، فالفخر ثغر باسم عن هذا الحفاظ، والمجد برد معلم من هذا الوفاء، والممدوح جماله الدنيا فليسلم، والمنعم بالنعمى فليتسوغها، أى فليتم به أمرها، أو: فليأخذها كا يأخذ الشراب السائمغ

#### المجال الفني :

1 - الظاهرة الأولى بدء القصيدة بالحكمة ، وهى حكمة منتزعة من تجاريب الحياة ، متصلة بنفس الشاعر وعواطفه وسوانق أمره ، وقد أملتها الاحداث المتتالية التي هزت الشاعر وأقضته ، وفجرتها المكيدة الجديدة التي كادت تعصف به ، لولا وقوف والمعتمد بالله ، إلى جواره ، فليس المحكان الغزل ، ولا لغيره من فنون الطرب ·

حارت نقلة الشاعر إلى المدبح رائعة ، فحققت التخلص الحسن الذي افتقدناه في القصيدة السابقة · اقرأ الأبيات حتى البيت الرابع عشر

(م - ۹ این زیدون وشره)

تجد أغراض الشاعر منسابة فى تداخل ونمازح ، فقد حدثنا أولا حديث حكيم مجرب عن قياس الحوادث والمعبرة منها ، وانتقل من حيث لا نسكاد نحس إلى حساده ، الذين أجرموا فى حقه ، وصموا عن جرس الوفاء ، واشتنى منهم وهو يصف ما لقوا من إعراض ممدوحه ، وما لتى هو من هوفائه ؛ فإنه :

٣ – لم يقلت الشاعر مكرمة ، فقد نسب إلى عدوحه مكارم الدنيا وهذا نرى أن حركة الشاعر كانت قوية و ممتدة فى أعماق نفسه . فقد أنقذه و المعتمد بالله ، من شرك نصب له ، والشاعر يعلم أكثر من غيره أنه لولا مروءة و المعتمد بالله ، وحله ، ويقظته وحزمه لوقع فى الشرك . ولقد كان على الشاعر أن يستحضر تجربتين سبقتا ، أولاهما أودت به إلى سبعن و أني الحزم بن جهور ، ، ودفعته إلى استمطاع هذا والتطام له ، فأ أفاد الاستعطاف وما أجدى التطامن ، ولم ينقذه منه أو من السجن إلا الفرار والحرب ، والتجربة الثانية و مع أبى الوليد بن جهور ، قدر إلى أن أتيحت له سفارة لدى أمير و مالقة ، ، فانتهزها ليفر ببدنه . وهذه إلى أن أتيحت له سفارة لدى أمير و مالقة ، ، فانتهزها ليفر ببدنه . وهذه ويمرض المرضطهاد والقهر ، وإذا كان و المعتمد بالله ، قد أنجاه منها ، فليس عدا لآن ثقته فيه مطلقة ، فإن مساعى الحسدة نجحت فيا بعد ، وأرسله عدا لأن ثقته فيه مطلقة ، فإن مساعى الحسدة نجحت فيا بعد ، وأرسله و المعتمد بالله ، قد أشنى على الهلاك .

كانت منة الممدوح على شاعره عظيمة القدر ، فليفرغ الشاهر إذن جعبة المكارم ، وليخلعها على « المعتمد بالله » كفاء ،اقدم من معروف وأسدى من صنيع .

٤ ـ ما تزال الطبيعة تتسلل إلى الشاعر ؛ ليبتما عاطفته وهو يصورها مو يلونها ، وسنترك لك هذه المرة التعرف على هذه الصور والآلوان ، في الأبيات :

71 - V1 - X1 - P1 - 07 - 77 - 77 - 37 - V3 - X3 "

٥ - أخذ الشاعر عدة معان أودعها قصيدته ، ومن ذلك قوله :

لاغرو · أم المجد في بـكر الحجا \_ من أن يضاف إليه صنو \_ أعقم فهو من المثل العربي القديم: « أم الصقر مقلات نزوز ، ولـكن «أبن زيدون، تصرف فيه تصرفا أكسبه معنى جميلا ، حين وصف عدوحه بالحجا والعقل، وجعله بـكرا في حجر أم المجد ، وهذ، عقمت أن تنجل مثله ·

وقول، ابن زيدون،:

جذلان في يوم الوعي متطلق وجها إليه ، والردى متجهم من قول د المتنى ، :

وقفت، وما فى المرتشك لواقف كا نك فى جفن الردى، وهو نائم تمر بك الأبطال كلى هزيمة ووجهك وضاح وتغرك باسم فى كلاهما يصور بمدوحه فى ساحة الحرب شجاعا باسماً مشرقا ، لثقته من النصر على عدوه م

وقد فاز داب زیدون ، بالایجاز ، وبتصویر الردی متجهما ، ومع خلائ بقابله عدوحه بالطلاقة ، بینها فاز دالمنشی ، بتصویر حرکة الابطال کلمی مهزومین ، وعدم مبالاة عدوحه للردی لانه لا اعتبار له عنده ·

وقول د ابن زيدون ، :

بالقدر يبعد ، والتواضع يدنى والبشر يشمس ، والندى يتغيم

من قول والبحترى ، :

دنوت تواضعا وعلوت مجداً ؟ فشأقاك انخفاض وارتفاع كذاك الشمس تبعد أن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع فيكلا الشاعرين في أول شطر وصف عدوحه بالعلو والدنو ، على المسكانة ، ودنو المسكان بالتواضع ، وزاد دابن زيدون ، وصفا آخر في بقية بيته ، بينها ساق د البحترى ، بقية شعره مساق التشبيه ، فذكر الشمس تبعد مكانا ويدنو ضوؤها وشعاعها ، فدل بهذا على إمسكان المشبه ، بعد أن كان في الوصف بالعلو والدنو معا مظنة التناقض .

# النص الخامس (٥) يمدح و أبا الوليد بن جهور ، ويرثى أواه

الدهو يسىء ويحسن :

٠ × الم تر أن الشمس قد ضمها القبر ،

وأن قد كفانا فقدنا القمر البـــدرُ ٣ ـ وأن الحيا؛ إن كان أقلع صوبُه ؛ فقد فاض الآمال في إثره البحر ٣ ـ إساءةُ دهر ، أحسن الفمل بعدها. وذنب زمان ، جاء يتبعه العذر

هذه الرموز×و+و() سنحتاج البهاقليل عند دراسة حركة الإبداع الفيي ١ و ٢ ـ الشمس والقمر: المقصود بهما أبو الحزم بن جهور الامير الراحل. البدر: المقصود به أبو الوليد بن جهور أميره الجديد.

الحيا: المطر . صوبه: نزول مطره ،

يقول فى البيتين ؛ لقد مات ، أبو الحرم ، وضمه القبر وقد كـ فالما اللبدر الأمير ، أبو الوليد بن جهور ، وإذا كان الحياة للمعاد عن الإمطار عقد وضعنا أملنا فى البحر الذى ما زال فياضا بأسباب الحياة .

٣ ــ يقول: أساء الدهر في الأولى وأذنب الزمان فيها ، ولــكن تلا الاساءة إحسان جذا الامير الجديد الذي جاء به الزمان اعتذارا من ذنيه السالف .

<sup>(\*)</sup> دیوان ابن ریدون بتحقیق کمیلانی وخلیفة س ۱۵۰ و بقحقیق عجد سید کیلانی مین ۳۹ .

خليفة\_\_\_ه العدل الرضا وابنــــه البرُّ

٣ \_ لعمرى لنهم العِلْقي ، أتلفه الردى ﴿ فَبَانَ ، وَنَعْمَ الْعَلَقِ ، أَخَلَفُهُ الدَّهُرُ

# الغنى الماجد :

ع \_ الكاشحون : الاعداء . دجا اللبل : أظلم ·

يدعو الأعداء ألا يهنثوا بما سمعوا من الناعي، فقدأ قبل الفجر أوالأمير. الجديد من بعد ليل إقبال الحياة.

ولى الامير فجاء خليفته محمد المعتمد بالله بالعدل والرضا والبر.

٦ - العلق : النفيس ، وابن زيدور ... مغرم بهذا الوصف بال : انفصل وفارق .

المعنى : كلا الأميرين علق نفيس : هذا الدى ولى وفارق ، وهذا الذي أخلفه الدهر بعده .

٧ - هذا البيت زيادة في الذخيرة .

يصف به أبا الوليد يأنه همام تلا أباه كما تلا معاوية صخراً.

٨ - به: الباء للتجريد. الصمصام: السيف. إفرنده: وشيه وزينته.
 المعنى: وجدنا في أبي الوليد عرما ماضيا يحليه البشر.

ودبت دبیباً لیس یحسینه انگیر ۱۲ ـ + لیسنا لدیه الأمن تَنْدَی ظلاله ،

وزهـــرةً عيش مثل ما أينــــم الزهر ١٣ـ+ وعادت لنا عاداتُ دنيا ، كأنهــــا

بهـــا وَسَنْ ، أو هز أعطافَهــا سُكُرْ ١٤ ـ () مليـــك، له منا النصيحة ، والهوى ،

ومنه الأيادى البيض ، والنَّمه الخَمْر الخَمْر الحَمْر الله الحَمْر الله عَمْرُ ، ولا رابه جَمَرُ

٩ - وهو فتى ماجد همام وذو سؤدد، يستحق المدبح نظا ونثرا.

الذي سحر أهواء الخمية القلوب حوله ، جمعها الحب الذي سحر أهواء الناس وخواطرهم ودبت المحبة في أنفسهم كما تدب الحمر في أعضاء شاربها الناس و في كنفه الأمن الوارف الظلال ، والعيش اليانع .

١٣ - وسن: نعاس أعطافها : جوانبها واحدتها عطف بالكسر.

يقول: وجدنا منه عادات عودنا إياها، فهيي تعود إلينا طائعة .

١٤ - يقول: نمنح مليكمنا النصيحة والحب مقابل ما يعطى من النعم .

١٥ - ويةول: نعلن طاعته عن وفاء حقيق نسره ، فظاهرنا و باطننا معه .

١٦ \_ () فقل الحيارى : قد بدا عَلَمُ المدى

وقطامع المنســوور : قد قضى الأمرُ

القلوب الذائبة :

١٧ \_ أبا الحزم ؛ قد ذابت عليك من الأسى

١٨ ـ () دع الدهريفجع بالذخائر أهله؛ فما لنفيس مذ طواك الردى قَدُر

١٩ ــ () تهون الرزايا بعدُ ، وهي جليلة ،

ويُعرف مذ فارقتنا الحادث النَّكر الحادث النَّكر ٢٠ فقدناك فقدان السحابة ، لم يزل لها أثر ، يُكْنِي به السهل والوعر

١٦ ـ يدعو الحيارى المترددين في طاعته أن يستسلموا ، والطامعين
 في الإمارة أن يسلموا علم الطاعة ، فقد أعلن اسم الا مير وقضى الا مر .

١٧ ـ رواية الذخيرة: «قلوب ومنها الصبر» •

يمود إلى الا ممير الراحل فيذكر أن القلوب ذابت أسى عليه ، وأنها تتمنى عنه الصبر الذي لا يسعف .

١٨ ـ رواية الذخيرة : ﴿ فَمَا لَنْفَيْسَ إِذْ طُواكُ الرَّدِي قَدْرَ ﴾ .

يقول : فجمنا فيك \_ أبا الحزم \_ فأصبح يمون علينا أن نفجع بكل .

١٩ ـ وهذا صنيع الزمان بهون من أمر الزرايا المقبلة مهما جلت
 وعظمت .

٢٠ لقد كنت أيها الراحل ذا جدوى لنا ، فقدناك مثلها تفقد
 الأرض السحابة التي تبث الحياة في السهل والوحر .

٣٠ ـ مساعيك حَلْى المالى مرصَّع ، وذكرُك فى أردان أيامها عِطْر .
 ٣٧ ـ () فلا تَبعُدَن . إن المنية غاية ، إليها التناهى ، طال أو قَصُر العمر .

عزاء . . ا

٣٣ ـ () حزاء . فدتك النفس عنه ، فإن ثوى
 فإنك لا الوانى ، ولا الفَّرَعُ النَّمْرِ الفَّرَعُ النَّمْرِ
 ٣٤ ـ () وما الرُّزْه في أن يودَع التربَ هااكَ !

بل الرزء كلُّ الرزء أن يهلك الأجـــرا

٢١ ــ أردان : أكام جمع ردن ( بالـكسر ) . ورواية الذخيرة :
 د مساعيك حلى للزمان ، .

يقول :كنت تسمى فينا سميا حاليا وتركت فينا ذكرا عاظرا .

۲۲ ـ ويدعوه ألا يبعد ؛ فـكل لاحق به ، والمنية وافعة لا محالة ،
 طال العمر أم قصر .

۲۳ ـ ثوى : أقام . الوانى : المتعب . الضرع : الضعيف . الغمر : الذى لم يجرب الأمور .

يخاطب الشاعر أميره الجديد؛ يعزيه، ويقدم نفسه فداء عن الراحل، ويقول له: إن أطال الراحل الإقامة في مقامه فما نعتقد إلا أنك تواجه الحدث بجرأة رقوة فما جربنا عليك ونى ولا ضمفا ،ولا عرفناك غمرا مقليل التجاريب.

٢٤ ـ الرزء: المصيبة.

يقول له : ليس الرزء في موت من يموت ، بل الرزء في الآجر الذي يعتبعه الجرع . فهو يدعوه إلى الصبر البحصل على أجره .

٢٠ ـ () أمامك من حفظ الإلّه طليعة ،

وحـــوك من آلائه عسكم عُجُرُ

٣٦ ـ + وما يك من فقو إلى نصر ناصر .

كفتيك من الله الكلاءة ، والنصر

#### ظنون صادقة :

٧٧ ـ + لك الحير . إنى واثق بك ، شاكر "

كَنْنَى أياديك ، التي كُفْرها السكفو

٢٨ \_ + تَحَامَى العدا - لما اعتلة ألك - جانبي،

وقال النـــاوى : شب عن طوقه عرو

٢٥ ـ آلاته: نعمه واحدها إلى . عسكر مجر : جيش عظيم .

ويذكره بنهم الله عليه ، قهو ملك عظيم تحميه هذه النعم كما يحمى الجيش العظيم البلاد .

٢٦ ـ الـكلاءة : الرعاية والحفظ .

يقول : أنت فى غنى عن نصرة العباد، بعد أن تمكيفل بك نصر الله. ٢٧ ــ يدعو له بالخير ، ويعلن ثقته به وشكره لأياديه ، ونعمه المتكررة ، التي يعتبر كفرانها وجحودها شركا .

٢٨ ـ تحاى العدا جانبي : اجتنب الأعداء جانبي وابتعدوا عنى .
 اعتلقتك : تعلقت بك وأحببتك .

المنادى: المناوى مسملة وهو المعادى والعدو. شب عن طوقه عرو: عرو مورو بن عدى ، وشب عن طوقه أى كبر عن طاقته ووسعه ....

٢٩ ـ + بلين كلامٌ ، كان يَخْشُن منهُم ،

وبفُـُمْرُ نحـــوى ذلك النظر الشـــزرُ

• ٣ \_ فَسَدِّ قُ ظُورًا لِي ، وَفُي ؛ فَإِنْنِي ﴿ كُأْ هُلُّ البِدِ البِيضَاءُ مِنْكَ . وَلَافَخُوا

٣١ ــ ومَن يك للدنيا وللوَ أَرْ سعيهُ فتقريبَك الدنيا ، وإقبالكُ الوفر

= وأصل العبارة (شب عروعن الطوق) وهو مثل يضرب لمن تبدو عليه خايل الرجولية ، وأصله أن عرا هذا نظفته أمه ، وألبسته لباس الملوك ، وطوقته بطوق فى عنقه ، وأرسلته فى زيارة خاله جذيمة الأبرش فلما رآه قال : (شب عرو عن الطوق ) ، فأرسل مثلا .

يقول الشاعر : لما أحببتك وتعلقت بك أبتعد عنى الأعـداء ، وحسدوني على مكانتي لديك .

٢٩ ـ يفتر : يضعف النظر الثارر : النظر بمؤخر العين و لا يكون
 إلا في حال الغضب .

يقول: لقد لان كلامهم معى من بعد خشونة ، والكشر نظرهم إلى من. بعد شزر ، لا مهم يحسرون لمسكاني منك حسابا .

. م \_ يطلب إلى أميره أن يوليه يدأ بيضاء ، فهو أهل لها ، ويرجو أن مكون عند حسن ظنه .

٣١- الوفر: المال السكثير . يقول . من يسع إلى الدنيا وإلى الوفر والغني يبلغ أمله إذا ضمن تقريبك إياه وإقبالك عليه .

#### الجحال الفكري :

الساعر قصيدته برئاه ومديح معا، فبقول ، لقد مات و أبو الحزم ابن جهور، وضمه القبر، فحر مناه ، وتولى الامر من بعده ابنه وأبو الوليد، فكفانا، ووضعنا فيه أملنا ، فإذا كان الحيا \_ رمز الامير الراحل \_ قد أقلع عن إمطاره ، فإنا وضعنا في البحر \_ رمز الامير الجديد \_ أملنا ، وإذا كان الدهر قد أساه ذنبا حين نعي إلينا الاب فقد أحسن إلينا بالامير الجديد الذي جاء به الومان اعتذاراً من ذنبه ، وأقبل علينا إقبال الفجر والحباة من بعد ليل طويل ، فجاء بالعدل والرضا ، والبر ؛ و خلف في هذا كله أباه ، فكان نعم خلف لخير سلف .

۲ - ومن هذه النقطة ولى الشاعر وجهه إلى الأمير الجديد ، فوصفه هماما ، ذامضام ، وعزيمة ، ماجدا ، سريا ، شريفا ، تجمع حوله قلوب الناس مجبة ، ومد هو عليهم من أمنه ، وأنعمه ، فله منا النصيحة ، والحب ، والوفاه ، والعاعة ، والولام ، وعلى المترددين أن يسلموا له بالإمارة ، فقد استقر له أمرها ، وقضى شأنها .

٣ – وعاد إلى الأمر الراحل برثيه ، ويذكر ذو بان القلوب أسى لو فانه ، وافتقادها الصبر عند فقده ، والفجيعة فيه بما يهون – من بعده – الفجيعة في كل عال ونفيس وجلبل ، ومع ذلك ما تزال آثاره ناطقة عنه كا تنطق الارض بحديث الامتنان للحيا . ويفخر الزمان بمساعيه ، ويذكر سبرته العمرة ، فهو مهذه المساعى و تلك السيرة قريب غير بعيد ، فإذا بعد بحسمه ، فلا يحون ؟ لأن الناس جميعا منتبون إلى الموت ، طال العمر مهم أم قصر .

ع - وانتقل الشاعر إلى أميره الجديد فخاطبه بالعزاء ، وقدم نفسه فدا. عن الراحل ، وشد على يد الابن أن يواجه الموقف صلبا قويا مجر با ، صبوراً صبر المؤمنين ، فلا يضيع أجرهذا الصبر، وليحفظه الله ، فلا يلتمس من غيره نصراً ، فما به حاجة إلى نصر المباد ، وقد كفا، الله بكلاء ته و نصره.

ه - ثم دعا الشاعر لـ دأن الوليد ان جهور ، بالخبر ، وأكد ثقته به ، وشكره انعمه وأياديه المتتالية عليه ، التي يعد كفرانها كفراً ، وذكر الشاعر أن الاعداء تحاموه فلان كلامهم زلني ، وغضوا أبصارهم من بعد عداوة كانوا يظهرونها . وطلب أن صدق الامير له وفيه الظنون ، فيوليه يدا ببضاء ، وينعم عليه بالوزارة ، فهي كفيلة له بالجاه المأمول ، ونجاح مسعامه وإقبال الدنيا عليه .

#### المجال التصويري:

نرجو ألا نتجنى على الشاهر إذا اعتبرناه فى هذه القصيدة منافقا اجتماعياً كبيراً ، فهو من أول أمره لا يريد أن يرثى وأبا الحزم ، أو يعدد محاسنه . أو ياسف لفراقه ، أو يعتبر بموته ، وإنما جاء يحامل صديقه ويواسيه ، وفى نفسه من الفرحة له ، والغبضة بولايته ، ما يصده عن أبيه ، الذي كان . من عهد غير بعيد ـ سجانه ، والذي أعرض عنه ، وما بالى باستعطافه ، أو اعتذاره ، وما أعطاه حرية التقاضى المكفولة لأمثاله ، ومن أجل هذه المجاملة والمواساة نافق الشاعر .

ومن أول ببت أودع مرثيه القبر وهو يتخلى عنه ، فقد جاد الزمان. عن يخلفه وتصلح به شئون العباد ، فما حاجتهم إذن إلى من رحل ؟ إ وعن طريق المقابلة في هذا البيت والآببات التالية كشف الشاعر عن عاطفته نحو الميت الراحل والحي الباقى . فإن كان الراحل حياً أفلع صوابه وانتهت مهمته ، فالباقى بحر يفيض للآمال ويقدر على صنع حيا متجدد ، وإن كان الدهر قد أساء وأذنب حين أوفد رسوله الموت إلى الراحل فقد أحسن الدهر واعتذر من ذنبه حين جاد بالباقى ، والإحسان خير من الإساءة ، والاعتذار حلو وجيل .

وقد ولى عهد الراحل كما يولى الليل يرتقب فجره ، وجاء عهد الباق مع الفجر يلد الحياةوالنور ويودع الموت والظلام ، دولى دجهور :أبو الحزم، وخلفه ، محمد : أبو الوليد ، ، فجاء بالعدل والرضا والبر ، ولنا أن نتصور أن الشاعر يغمز الراحل بأصداد العدل والرضا والبر من طرف خنى ، وإن كان ظاهر بيانه لا يسعف بهذا .

ثم استأثر و أبو الوليد ، باهنمام الشاعر ، فجعله هماما يحرى في طاق البيه ماضيا مضاء الصمصام ، وفي يجمع المجد المفرق همه ، ويستحق المديح العظم ، واستقرت له في القلوب محبة ، لم يحد خيرا من أن يصفها بالسحر ، فهي قارة الانفكاك لها ، سارية في النفوس مسرى المني ، متملك منها كما تتملك الخر من شار ما

ثم لم يستطع الشاعر أن ينافق ذا ه هو ، فكشف عن طويته ، وصور لله الآمن الذى فاء الآمير الجديد به عليه ، وهو أمن افتقده لدى أبيه ، والعيش الغريض للزهر ، وهو عيش حرمه فى سجن أبيه ، والعادات الى عادت منحاوهبات ، من بعد ماكان قد حرمها زمانا . ثم يقرر الشاعر أن هوا، ونصيحته لمليك الجديد ، ويشعره أنه مخلص فى ولائه له، يمانق ظاهره فى هذا الولاء باطبه ، فهو يعلن الطاعة له صادقا فى إعلانها صدقا لاريب فيه ، ويسرالو فاء له أمينا على إسراره أمانة لا يخون ، وكأنه بهذا يدفع عن ذاته مظنة الشك فى ولائه للمدوح ، وأن يتهم لديه بمثل ما أنهم به لدى أبيه من قلة الإخلاص أوعده

وفى البيت السادس عشر يدلى الشاعر برأى سياسي حين يدعو الحيارى والمترددين فى إعلان ولائهم للأمير الجديد إلى مبايعته ، فهو « علم الحدى » وهذا وصف بحمل معانى استحقاقه الإمارة من طريق الدين والاتصال بالله \_ سبحانه وتعالى \_ كما يفت الشاعر في أعضاد المنارثين الطامعين ويصرفهم عن عداراتهم وأطماعهم فقد « قضى الآمر » ، واستتب النظام الجديد .

ويتذكر الشاعر أنه نسى الميت ، فيتوجه إليه ، يرثيه ، ويذيب من الآسى عليه قلوبا ، تعلقت بالصبر ، ويذكر ضآلة الأفدار من بعده ، وهوان الرزايا إثر فقده ، ويذكر ما أخلفه من أثر حسن شبهه بأثر الحياني الأرض،

ومساع شبها بالحلى تزدان به اللبالى ، وسيرة شبهها بالعطر تتعطر به الآيام. ثميدء وله وقد بعدا لريتوب منه وإن ارتدى ثوب الواهظ المذكر. قل حى وهو فى هذاكا نما بشتق لنفسه ، وإن ارتدى ثوب الواهظ المذكر. ومانظنه وإثر هذا لبس مسوح المعزين ، فقدم نفسه فداء الميت الراحل ، ومانظنه صادقاً فى عرضه ، وإنما هو كلام مجاملة ، وحديث مواساة ، استمر يتلوه على مسمع الصديق ، وهو يدءوه إلى الصبر ، تؤهله له صلابته ؛ فما جربنا على مسمع الصديق ، و تزكيه الرغبة فى أجر هذا الصبر ؛ فالمصيبة فى إضاعة هذا الآجر ، وليست المصيبة فى موت من مات وإيداع الهااك النراب ، هذا الآجر ، وليست المصيبة فى موت من مات وإيداع الهااك النراب ، وتقيمه على مذا الصبر مكانته الروحية الن استمدها من حفظ لقه و نصره وكلاء ته . وقد مات الميت فليحى الحى .

وهنا نسى الشاعر \_ أو تناسى \_ الميت والحي كليهما ، وواحب الرئاء والتمزية ، ودواعى الأسى والناسية ، والأسف والتأسف ، والتفجع والقسلية ، وذكر إنسانا واحداً ، هو شخصه ، له عند الآمير الجديد مطلب، وكم للأمير عليه من أياد و نعم ، كفرها هو الكفر ، ونكر انها هو الجحود والشرك . ويدرر الشاعر حول ذانه فيرى الأعداء يتحامون جانبه ، ويحسدون مكانته ، ثم يلاينونه عندما قربه الآمير منه ، ويغير كل نظر ته الشزراء إليه ، ثم يسقط في أعماف ذاته ، فيمتحها ، وينشىء ظنا صادقا له في صديقه ، وظنا صادقا لصديقه فيه ، يجتمعان عند بغية نفسه وطلبتها : فلوزارة ؛ فإنه يظفر منها بالجاء وبالوفر .

#### المجال الفني :

١ - أول ما يطالعنا هو هذا المدح المعتنق الرئاء أو الرئاء المعتنق المديح ، وهو - في حد ذاته - مطلب وعر ، لا يقدر عليه إلا ذو قدرة ببانية ، ويذكرنا بقصيدة وأبي عام ، الني يمدح فيها الخليفة ، الوائق ، ويرثى والمعتصم ، ، ومطلعها (١) :

<sup>(</sup>۱) ديوان أبي عام بعرح الحطيب التبريزي – تمقيق محمد عبده عرام – المجلد الثالث – ص ٢٠٣ نشر دار المارف عصر [ ١٩٥١ ] .

ما للدموع تروم كل مرام والجفن ثاكل هجمة ومنام وفها يقول :

لله . أى حياة انبعثت لنا يوم الخيس ، وبعد أى حمام أودى بخير إمام اضطربت له شعب الرجال وقام خير إمام تلك الرزة لارزية مثلها والقسم ليس كسائر الأقسام(١) إن أصبحت هضبات قدس أصاما

وَلَدُرُ فِمَا زَالِتُ هَضَابُ كَشَمُنَامُ

أو يفتقد ذو النون في الهيجا فقد

دفع الآله لنا عن الصمصام(٧) أو ُجبُّ مناغاربُ يوما فقد ، حنا بأنْـُمُـكُ ذروة وسنام (\*) هل غير بؤسى ساعة البستها بنداك مالبست من الإنعام. نقض كرجع الطرف قد أرمته

يابن الخلائف أيما إبرام ما إن رأى الآؤر ام شمساقبلها أفلت ، فلم تعقبهم بظلام أكرم بيومهم الذى ملكنهم

في صدره! وبعامهم من عام ١ ... الخ

فرأبو عمام، استطاع بمقدرته البيانية الفائقة أن عدح ويرثى في آن ، و هذا د ابن زیدون ، بحری فی طلقه ، و إن لم یسبقه ؛ لان د ابا تمام ، یمدل بين الحليفتين ، ولئن كان للباقي منهما حق التأميل الهدكان الراحل منهما حق

<sup>(</sup>١) قدم ( بالـكسر ) النصيب والحظ.

 <sup>(</sup>۲) ذو النون والصمصام كلاعاسيف لعبرو بن ممد يكرب الزبيدى .

<sup>(</sup>٣) جب: استؤسل . الفارب : أطى الغلر . أعلى ذروة : أعلاها وأشرفها .

الوفاء ، أما ابن زيدون ، فقد كان هواه كله مع الآمير الجديد ، وإن شتبط فقل : إنه كان نرجسي الحوى ، ما يبالي إلا نفسه ، ولا ينشد إلا صوالحه .

ولا ننسى فى هذا المقام أبيات د ابن نبانة المصرى(١)، ( ٦٨٦ – ٧٦٨ هـ) التى هنأ فيها د الملك الأفضل، صاحب، حماة، وعزاه عن والده د الملك المؤيد، :

هناء محاذاك العزاء المقتدما فيها عبس المحزون حتى تبسية ثغور ابتسام فى ثغور مدامع شبيهان ، لا يمتاز ذو السبق منهما تركد مجارى الدمع والبشر واضح

كُوا بل غيب في ضحا الشمس قدهمي (٢)

وهذا شعرير كب مركبا صعبا، والكن وقته تفرض قدره والإعجاب به.

٧ - استند الشاعر في دعوته السياسية الأمير - وإن أناها من طريق جانبية - على ما يسمونه الحق الالهي، فهو - في البيت السابع - يتلو أباه بحق المبراث (٣)، وهو - في البيت السادس عشر - دعلم الهدي الى أفه مرتبط بالدين ذو صلة بالله، وهو - في البيتين الخامس والعشرين والسادس والعشرين - محفوظ بآلاء الله و نعمه و نصره، فما به حاجة إلى نصر ناصر، بعد إذ نصره الله وأيده، وهو - في البيت السابع والعشرين - مطلقة ، ومن جمد الإيمان بمطاياه ، فلا تكفر عطاياه وأياديه ، وإنما الثقة بها مطلقة ، ومن جمد هذا عد كافراً .

ونحيلك على ماسبق أن ذكر ناه(٤) ، تعليقًا على هذا البيت وهوفي مدح. دأبي الوليد من جهور ، أرمضا .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ الله المصرى بفتح النول ، وابن قباتة السمدى بضم النون .

<sup>(</sup>۲) سال ما هير قصيح والصواب هناءه . ترد (بالبناء المنمول) : تـكفـكف . همي : سال .

<sup>(</sup>٣) ﴿ مَنْ مُدْ مُعْدَقَالَ : جَارَى أَوَاهُ بِعَدْ مَا قَاتَ اللَّذِي : فَتَلَاهُ بِينَ الْقُوتُ وَالْإِدْرَاكِ.

<sup>(</sup>٤) المراص ١١٠ من هذا السكتاب.

<sup>(</sup>م ـ ۱۰ ابن زیدون وشعره)

من قال ؛ إنك لست أوحد فى النهى والصالحات ــ فدان بالإشراك

قالمعنى هنا وهناك منهائل ، وإن كنا هنا يمكن أن نقدر التشديه البليغ - بحذف الآداة - فكأنه يقول : إنى واثق بك شاكر أنعمك الني كفرها وجحودها كالكفر بالله والجحود بنعائه -

لا ـــ فى البيت السابع ما يشعرنا بإعجاب و ابن زيدون ، بـ د مماوية ،
 ومن بعد مدح و للمتمد بالله ، بالحلم ، وقال له(١) :

دع ذكر صخر وابن صخر بعده أنت الحليم وغيرك المتحمل ويبدو أن دولة بنى أمية فى الاندلس (١٣٨ – ٤٢٨ هـ) كانت مثار إحجابه وقد انقضت وهو فى سن تربو على الثلاثين ، ولعله عمل فى خدمتها ، ولقد يكنى حبه دلولادة ، وهى واحدة من بنات هذه العائلة الأموبة – فى الإطافة بساستها والإشادة برموسها .

ع ـ فى البيت السادس عشر ما يوى م إلى أن د قرطبة ، شهدت حركة سياسية مناوئة لبنى جهور إثر وفاة عيدهم ، أبى الحزم ، ، وهذا شىء لا يستغرب ولا يستبعد فى عهد ملوك الطوائف ، فالآم لصاحب الغلبة ، وكابهم طامع .

وقى عجزء شبه بالقمر وليس فى هذا شىء إلا فضل تصوير، وشبه وأبا الوليد، بالبدر، وشبه وأبا الوليد، بالبدر، ولما فقد القمر لم يبال فقده ؛ لأن البدر خلفه، والفمر هو هذا الكوكب الفضى منذ الليلة الثالثة فى الشهرحتى ليلة المخاق (٢)، والمدر هو القمر ليلة اكتاله وتمامه.

<sup>(</sup>١) انظر ص ١١٩ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧) وفي الآيلتين الأوليين بسمى هلالا . وقيل يسمى هلالا أيضاً في ليلني ٢٦ ، ٢٧

فالحقيفة تحتم ألا يخلف البدر القمر ؛ لأن البدر هو القمر في وضع معين · فهل يجيز التصوير أن يعتبر القمر شيئا يغاير اليدر باعتبار أن كليهما ليس نصا في حقيقته ، وإنما هو رمز لحقيقة أخرى ؟! قد يرى ذلك ، وإن كان في النفس منه شيء · والذي نرتضيه أن الصورة إذا صادمت وافعا المحتملا تمحلنا لها ، أما إذا صادمت واقعا غير محتمل شجبناها ولم فكرنرث لها .

ولهذا نقول بتناقض ما بين صورتى القمر والبدر في بيت الشاعر .

٦ في البيت النامز (تجريد) · وفي البيت السادس عشر (اقتباس) حسن من القرآن الكريم : «قضى الأمر ، (١) . وفي البيت الثامن والعشرين ( تضمين ) المثل المشهور : «شب عمر و عن الطوق ، ، وهي مع المقابلة الني شاعت في القصيدة ـ تمثل جانبا من صناعة « ابن زيدون » وفنه القولى ·

٧ - يقول و ابن زيدون ، :

أهابت إليه بالقلوب محبة هى السحر للأهوا، بل دو تها السحر سرت حيث لا نسرى من الانفس المنى و دبت دبيبا ليس محسنه الحر في صور هذا المعنى في تصوير هذا المعنى منذ قال وأسقف نجران و

وطلوعها من حيث لا تمسى يجرى حمام الموت بالنفس

منع البقاء تقلب الشمس تجرى على كبد السهاء كا وقال بعض العدويين :

وأشرب قلمي حيها ، ومشي بها كمشي حميا الـكماس في عقل شارب وقال وعمر بن أبي ربيعة ، :

دبيب دم الحياة إلى العروق

لقد دب الهوى اك في فؤادي

<sup>(</sup>١) سورة إيوسف آية ٤١

وقال مسلم بن الوليدة:

تجرى محبتها في قلب وامقها جرى السلامة في أعضاء منتكس .

وقال د أبو نواس ، :

فتمشت في مفاصلهـــم كتمشي البرء في السقم

وقد امتاز و ابن زیدون ، منهم جمیعاً بهذه المنی التی بهفو بها الانفس فإنها (۱) لا تدب فی هضو ، و لا یجری بها دم ، و إنما هی أنسام الخواطر وصبوات النفوس

٨ - كثير من المعانى التي أوردها الشاعر في قصيدته هذه ردده في.
 قصائد أخر .

وقد تنبه إلى هذا دان بسام، قديما، وعده تلاعبا (٢). وقد يقال نا الشاعر لا ضير عليه فى ذلك ؛ بدعوى أن هذه المعانى تتداعى عند الرثاء، فهمى تفرض نفسها كحقائق، وإن اختلفت تصاويرها، وتحاففت تعابيرها و وقد يقال : إن دواعى المجاملة والمواساة تحتم إسراعه إلى العزاء، ولهذا بجتر معانبه هو وينقل الفاظه هو ألبست ملكا له، فله إذن أن يصرفها كما يشاه. وقد يقال : (٣) أن إعجابه بقصيدته الأولى حدا به إلى تكرار ما قاله فيها، والنقيد بألفاظها ومعانبها كلما حاول رئاء مهما.

ولقد ننظر إلى هذه المسألة نظرة أوسع من هذا كله ، فإن لجوء شاعر \_\_ أي شاعر \_\_ إلى ممانيه وألفاظه ، يأخذ منها وينقل عها ، يرمم لنه

<sup>(</sup>١) عن حسن جلد حسن : ابن زيدون . س - ١٩٦

<sup>(</sup>٣) الفخرة ــ القدم الأول ــ الجزء الأول · صــ ٣٦٩

<sup>(</sup>۲) شوق شبف : این زیدون . س ۸۸ ط ۲

حركة الإبداع الفنى عنده ، التي نتصورهـ الله نظريا – تسير في الاتجاهات الآنية(١):

- (١) نقل المعاني .
- (ب) نقل الألفاظ نقلا حرفياً.
- (ح) نقل الالفاظ مع تعديل .
  - ( ء ) التقديم والتأخبر .
    - (ھ) الحذف.
    - ( 6 ) الإصافة.

وذلك كله عايدل على أن الشاهر لا ينهى مهمته بإنشاء قصيدته ، فهى ما تزال تراود خواطره ، وتجاذب اهتمامانه ، فهو يتعهدها بالرهاية والتنمية ، وقد يجلوها في أردية جديدة ، أو يرتق أرديتها القديمة ، وقد يُشذّبها ويقوم منآدها وينني عنها الخبيف ، أو يضيف إليها ما تزداد به بيانا عن نفسه ، . . الح . و ننتقل من هذا الجانب النظري إلى التطبيق .

<sup>(</sup>۱) فى كتابنا : قضايا النقد الأدبى — فصل ( وحدة القصيد هند دعاة تحرير الأدب ) س ۹۷ وكتابنا : الاتجاهات الفنية فى شمر عبد الرحمن شكرى — فصل ( الوحدة الفنية ) س ۳۸ أمثلة لحركة الإبداع للغنى لدى و شكرى » و « المقاد » .

# حركة الإبداع الفني

#### عند وابن زیدون،

| : | قصائد | ثلاث | ٔ فی | لحركة | هذه ا | درس |
|---|-------|------|------|-------|-------|-----|
|---|-------|------|------|-------|-------|-----|

أولاها : قصيدته في مدح و أبي الوليد بن جهور ، ورثاء أبيه ، الني سلفت ( ص١٣٣) .

وثانيتها : قصيدته في مدحه أيضا ورثاء والدته .

و تااثنها: قصيدته في مدح. و المعتمد بالله ، ورثاء أبيه و المعتصد يالله ، .. وقد نصبنا في القصيدة الآولى رموز! ، نضمها أيضا في القصيدتين التالمتين أمام الآبيات ، على الوجه الآني .

- \* هو الدهر فاصبر للذي أحدث الدهر فن شيم الأبرار في مثام المصبر (٢) \* ستصبر صبر اليأس أو صبر حسبة فلا تر ض بالصبر الذي سعه وزر (٦)

(٣) حسبة : أجر . وزر : إثم ·

<sup>(</sup>۱) دیوان ابنزیدون ص ۱۷۶نحة ق کیلانی و خلیفة و ۳۸ نحقیق محمد سید کیلانی

<sup>(</sup>٣) الأبرار: جمع بروهو الطبع ورواية الذخيرة: «الأحرار».

\* حِذَارَكَ مِن أَن يُعقب الرزه فتنة من يضيق لها عن مثل أخلاقك العذو

\* إذل أُسِن الشُّكلُ البيبَ نشفَّهـ

رأى أبرح الشكلين أن يَعْبَطَ الأجر (١)

() مُصــابُ الذي يأسَى بَمَيْت ثوابِهِ

هو البَرْح لا المنيت الذي أحرز القبر (٢)

\* حياةُ الورى كَهْجٌ إلى الموت مَهْيَتُ

لمم فيه إيضـــاغ كا وُضِع السَّفُو (٢).

\* فيا هادى المنهاج جُرُنَ ، فإنما

لنا في ســــوانا عِبْرَةٌ غير أننا نُــغَرُ بأطاع الأماني فنغتر

() إذا الموت أضعى قَمْرَ كل معمرٌ فإنّ سواء طال أو قمرُ العمر

\* ألم تر أن الدين ربع ذمارُهُ فلم يُغْنِ أنصار عديد ولا وفر (٠٠)

<sup>(</sup>١) شفه: أنحله أبرح الديكاين: أشدهما يحبط الآجر: يبطل ثوابه.

<sup>(</sup>٢) البرح: الشدة .

<sup>(</sup>٣) نهج : طريق . مهيع : بين واضح إيضاع : إسراع . السفر : المسافرون .

<sup>(</sup>٤) جرت : ملت عن القصد . البجر : الشر والأمر العظيم والممكروه.

<sup>(</sup> ٥ ) ذماره : ما يلزمك حفظه وصيانته . وفو : مالكثير .

() محيث استقل الدُّكُ ثانى عطفه وجرد من أذياله العسكر المجرد الله هو العَنَيْم لو غَيْرُ الفضاء يرومُه شآه المرام الصعب والمسلك الوعر (۲) \* إذا عَرَتُ جُرُدُ السوابح في الفنا بليل عَجاج ليس يصدعه فجرد القد بكر الناعي علينا بدعوة عوان أمضتنا لها لوعة بكر (۱) أَنْفُسُ نَفْسٍ في الوري أَفْصَدَ الردي

وأخطر علق للهدى أهلك الدهر ؟ (٥) \* هنيثا لبطن الأرض أنن تُجدًد بثاوية حَلَّنه فاستوحش الظَّهر بطاهرة الأثواب فاتنة الضحا مسبَّحة الآناء محرابها الخدر الله فإن أندُيت فالنفس أناى نفيشة إذ الجسم لا يسمو لتذكيره ذكر

<sup>(</sup>١) ثانى عطفه : أي معرضا . المجر : الجيش العظيم .

<sup>.</sup> طقب . سبقه . ( ۲ )

<sup>(</sup>٣) جرد: جمع أجرد وهو الفرس القصير الشعر الرقيقه والسباق . السوابح: الحيل. القنا: جمع قناة وهى الرمح . عجاج: غبار . يصدعه : يشقـه .

<sup>(</sup>٤) عوان : أى مجربة ، والعوان صدالبكر . لوعة بكر : أى حرقة لم تعرف من قبل .

<sup>(</sup>ه) أفصدااردى : أصابوالردى فاعله . أخطر : أعظم ، من الخطر وهو القدر والشرف .

<sup>(</sup>٦) الآناء: جمع إنى وهو الوقت والحين والساعة .

# 

فَين صالح الأعمال يُستوضَحُ الجهر(١)

يطَاطَأُ سِتْرُ الصَّوْن دون حجابها فَيُرْفَحُ عن مَثْنَى نوافلها السِّتر (٢)

\* لَمَرُ الْبُرُود البيضِ في ذلك النّرى لقد أدرجت أبناء ه النَّمَ الخضر (٣)

\* وعاهد تلك الأرض مه عامة

إذا استعبرت في تربها ابتسم الزهر(٥)

×() فديناك إن الرزء كان غمامةً طامت لنا فيها كما يطلع البدو

() أاست الذي إن ضاق ذَرعٌ بجادث تبلَّج منه الوجه واتسع المصدر (٢)

() تَعَزُّ بحـواءَ الَّي الْخَلْقُ نَسْلُما وَمَنْ دُونِهَا فِي العصر يتبعه العصر

أُرَّينَ ، فمناهنمُذُ حقبِ قَارُ<sup>(٧)</sup>

نســــا النبى المصانى أمهاتنا

(١) حصان: عفيفة

(٢) النوافل: جمع نافلة ، وهي صلاة التطوع ٠

(٣) أدرجت : هنآ بمعنى طويت ، أى دفنت مع الميت .

(٤) تزى: أصلما (وترى) بمعنى متتالية متتابعة .

( ه ) استعبرت : بكت .

(٦) ضاق ذرع بحادث: أى لم يطفه ولم يقدر عليه ، تبلج الوجه :

اشرق وابتسم .

(٧) المغنى: المنزل. حقب (وزانءنب): جمع حقبة وهى السنة أو المدة من الدهر لا وقت لها، وحقب (بضمة أو بضمتين) مفرد بمعنى السنة أو السنوات أو نمانين عاما أو أكثر، وجمعها أحقاب وأحقب.

تَحَفَّى بِهَا انْ كُلُّ أَنْعَالُهُ وَ نفائس َ ذخر مایقاسُ به ذخر وتُستدفَـم البلوىويُستقبَلالصبر فمنك لِمَن هاضت نواثبُهُا جَبْرُ (١) لمينيك مشدود سم ذلك الأزر (٢) لِمَا فَيَــكُمُ ۚ فَى أَنْقِهَا أَنْجُمُ وَهُو (٣) وإن تضحك ِ الدنيا فأنتم لما ثغر حُسامٌ عليه من طلاقته أثر(١) فصيَّبُهُا الْجِدُوي وبارقِما البِشْر (٥)

وجازيتها الحسنى فأمٌ شفيقةٌ تمنَّتْ وفاة في حياتك بعدما توالتُ كفظم العنَّد آمالُها النثر كأن الردى نذر علما مؤكَّد فإن أسمفت بالحظ فيكوفي النذر توآت فأبقت من مُجابِ دعاً ما تُمْ به النُّعْمَى وتَنَّسَق المَى \* فلا تهض الدنيا جناحُك بعدها هَ ولازات موفور المديد بقُرة \* بني جمور ؛ أنتم مماه ريا-ة ٍ، \* ترى الدهر إن يبطش فمنكم يمينه لَـكُمْ كُلُّ رَقُواقَ السَّمَاحَ كَأَنَّهُ \* سحائبُ نُعْمَى أَبْرَقْتُ وَتَدَلَقَتْ

<sup>(</sup>١) لا تهض الدنيا جناحك : يدعو له بالسلامة وعدم النقصان . وهاض الجناح انتزع منه الريش فأقمد الطائر عن الحركة .

<sup>(</sup>٢) الأزر: القوة والظهر.

<sup>(</sup>٣) العانى: الطالب المعروف.

<sup>(</sup>٤) رقراق : متلألى. السماح : السكرم والجود . أثر ( بالفتح ) . وشی وزینهٔ ۰

<sup>(</sup> ٥ ) الصيب: المطر النازل. الجدوى: العطية.

\* إذا ما ذَكِرَتُم واستَشِفَت خِلانَكم تضوعت الأخبار واستمجد الخبر(۱) مطريقة كم مثلى ، وهديكم رضا، ومذهبكم تَصْر(۲) و و ثلكم خَمْر ، ومذهبكم تَصْر(۲) \* و كم سيائل بالغيب عنكم أجبته :

هناك الأيادى الشفع ، والسؤدد الوتر عطا ولا من " ، و حُكم ولا هو كى

وحلم ولا عجــــــز ، وعزَّ ولا كِبْر () قد استوفت النماء فيــكم تمامَما

علينا ؛ فمنَّا الحدُ الله والشكر

وهذه هي النصيدة الناالة ، التي يمدح فيها « المعتمد بالله » و يرثى أباه. ه المتضد بالله » (٣) .

<sup>(</sup>١) خلالكم: خصالكم. تضوعت الآخبار: انتشرت استمجد الخبر: استكثر، والخبر (بالضم): العلم بالشيء.

<sup>(</sup>٢) نائلكم غمر: أي عطاؤكم كثير.

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن زيدون : تحقيق كيلانى وخليفة ص ١٤٠ وتحقيق. محمد سيدكيلاني ص ١٥٧.

\* حو الدهر فاصبر الذي أحدث الدهر فن شيم الأبرار في مثلها الصير (٢)

\* ستصبر صبر اليأس أو صبر حسبة فلا تؤثر الوجه الذي معه الوزر (٢)

\* حذارك من أن يعتب الرزء فتنة يضيق لها عن مثل إيمانك العذر البيب فشقه وأى أفدح التكلين أن يهلك الأجرر (٦)

() مصاب الذي يأسي بميت ثوابه هو البرح ، لا الميت الذي أحرز القبر (٤)

\* حياة الورى تهج إلى الموت مهبع لهم فيه إيضاع كما يُوضع السفر في فيا هادى المنهاج جُرْت ، فإنما هو الفجر بهديك الصراط أو البجر فيا هو الفجر بهديك الصراط أوالبجر فيا الدين ضيب خماره فلم أيفن أنصار عديدهم دَثر (١)

\* ألم تو أن الدين ضيب ذماره فلم أيفن أنصار عديدهم دَثر (١)

() مجيت استقل الملك ثاني عطفه وجرت من أذياله العسكر المجر

<sup>(</sup>١) رواية نفح الطيب: ﴿ فَن شَيْمِ الْأَحْرَارِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) . . . او صبر وحشة .. الذي معه العذر».

<sup>(</sup>٣) . . . أن يذهب الآجر ، وأفـدح الله كلين: أثقلهما

<sup>( ۽ )</sup> رواية نفح الطيب : ﴿ مصاب الذي يأس بموت ثوابه . . . .

<sup>(</sup> ٥ ) قصر كل معمر : أي قصاراه وغايته .

۲) دثر : کثیر .

\* هو الغييم ، لوغير القضاء يرومه ثناه أأرام الصعب والمسلك الوعر

\* إذا عَثَرَت جُرْدُ المناجيج في القنا بلبل عجاج ليس يصدمه فجر (١٠)

() أَأَنْفُسَ نفس في اورى أَفْصَدَ الردى

وأخطر على المدى أنقيد الدهر أعبادُ ياخير الملوك ؛ نقد عدا عليك زمان من سجيته الغدر فهلا هداه أنَّ عَلَيْكُ حَلَّيْهُ وَذَكَّرَكَ فِي أَرَدَانَ أَيَامِهِ عَطْر غُشيتَ فلم تَغْشَ الطِرادَ --والجُ

ولا جُرِّدتُ بيضٌ ولا أُشرِعتُ سُمُرُ (٢٦)

ولا ثنت الحذورَ عنك حلالة ﴿ وَلا غُرَرُ ثَدُتُ ولا ; ثُلُ غَمْرُ ﴿ ثُلُتُ وَلا ; ثُلُ غَمْرُ ﴿ اللَّهُ

\* أَنْ كَانَ عَلَىٰ الْأَرْضِ دُبِّي أَنْسُهُ بِأَنْكَ ثَاوِيهِ لِقَد أوحش الظَّهُو<sup>(1)</sup>

لَمَمُرُ الْبِرُود البِيضِ في ذلك الثرى لقد أدرجتُ أثناء هاالمُمُ النفضِ

\* عليكَ من الله السلم تعية من ينسمك الغفوان ريحانها النضر

\* وعاهد ذاك اللحد عمد سحائب إذا استمبرت في تُر م ابتسم الزهر

فقيه عَلانًا لا يُسَـــامَى يِفَائُه وَنَدُرُ شَبَابِ لِيسَ يعدله قدر (٥٠)

(١) العناجيج: جياد الحيل والإبل.

<sup>(</sup> ٢ ) الطراد : يقصد السباق . بض وسمر : سيوف ورماح .

<sup>(</sup>٣) رواية نفح الطيب: د. . ولا عدد دثر ولا نائل غمر ، .

<sup>(</sup>٤) رواية الذخيرة : د . . . هنيء أنسه . .

<sup>(</sup>٥) اليفاع: المرتفع من الأرض، أو الارض المستوية ﴿

وأبيض في طي الصفيح كأنه صفيحة مأثور طلاقته الأثر (١) كأن لم تَسِرْ مُحْرُ المنايا تظلّما إلى مهرّج الأقتال راياته الحر (٢) ولم يُخْم من أن يُرستباح حَى الهُدى فلم يرضه إلا أن ارتجُع النفر ولم ينتجعه المعتفون فأقبلت عطايا كا والى شآبيبه القطر (٦) ولم ينتجعه المعتفون فأقبلت عطايا كا والى شآبيبه القطر (١) ولم يتشهد آراءه المعيد أن كأن نجي الفيب في رأيها جَهْر (١) ولم يتشهد ذر الأمور تجايا إليها، كا جلّى من المَرْقَب الصقر (٥) كلا لَقَبَى سلطانه صحح أنه بوم في أنه بوم وأب أن دعاه يومه ، فأجابه ،

<sup>(</sup>١) الصفيح : يقصد به لقبر . صفيحة مأثور : جانبه ، والمأثور : السيف في متنه أثر : أي وشي وحلية .

<sup>(</sup>٢) مهج الآفتال : أنفسهم ، والآفتال : المقاتلون أو الأعداء .. وفي رواية دالآفيال ، جمع قيل وهو الشجاع .

<sup>(</sup>٣) ينتجمه الممتفون : يذهبون إليه ، والممتفين طلاب المعروف . الشاآبيب : جمع شؤ بوب ، وهو الدفعة من المطر .

<sup>(</sup>٤) ألمية: ذكا.

<sup>(</sup> ٥ ) لم يتشدو للأمور : لم ينشط لها، من ( تشدر الرجل) أي نشط للقتال :

<sup>(</sup>٦) بشير إلى تلقيبه بالمعتشد وبالمنصور .

فأمسى ﴿ ثبير ﴾ قد تصدى لحله

سربر ، فلم يَبَمْ ضَه من هَضَوِ إصر (۱) ألا أيما المولى الوصول عبيده ، لقد رابنا أن يتلو الصلة المجر (۲) ففاديك ، داعيناالسلام ، كمهدنا، فمايسمع الداعى ، ولاير فع الستر أعتب علينا ذاد عن ذلك الرضا فنعتب أم بالمسمع المسلى وَقُو ؟ (۲) أما إنه شَعَل ، فراغَـك بَعَده سينصات ، إلا أن موعده الحشر (۱) أأساك منا يَنا عهد ، ولو تأى

سَجِيسَ الدِالى لَمْ بَرِمْ نَفْسَىَ الدِكُو<sup>(ه)</sup> وَكَيْفَ بَنْسِيانَ ، وَقَدْ مَلَاتْ يَدَى حَبِسَامُ أَيَادٍ مِنْكُ أَيْسُرِهَا الوَّفَرِ اللَّهِ الْمَنْ التَّيْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ا

عَلَيْتُمِا تَتَرَى لأُوبَقَنَى الكَفَرِ (١)

<sup>(</sup>۱) ثبر: اسم لاربعة جبال فی ظاهر مكة . يهضه: يبهظه وزنا ومعنی، أی ينقله وبغلبه . إصر ( بالكسر ): ذنب وثقل.

<sup>(</sup>٣) الوصول: مبالغة في الوصول .

<sup>(</sup>٣) وقر : ثقل فى السمع . ورواية نقم الطبب : دأعتب علينا ذا وعن ذلك الرضا فنسمع . .

<sup>(</sup> ٤ ) بنصات : يقبل وبجيب .

<sup>(</sup> ٥ ) سجيس الليالى : أى متغيرا متسكدرا . لم يرم : لم يفارق ، من رام يريم بمعنى فارق .

<sup>(</sup>٦) تنرى: متتابعة . أو بقني الكيفر : أهلكيني .

فَهِلَ عَلِمَ الشَّلُ المَدَّسُ أَنَى مُسُوِّعُ حَالَ ضَلَّ فَ كَنهِمَا الفَكُو الْمُ الْفَكُو الْمُعَلِمُ الف وأن متابى لم يُضعه ﴿ عَمْدَ عَلَيْهِ المَدْلُ الرَضَاولِبِلِكَ البَرِ (٢) + هو الظافر الأعلى المؤيَّد بالذي له في الذي ولاّ من صُنعه سِرُّ + رأى في اختصاصي مارأيت ، وذادني مزية زُلْنَي ، من نتاجَهِ الفخو

مزیة زُلْنَی ، من نتائجهــــا الفخو + وأرغم فی برّی أنوف عصابة ، لقاؤهمُ جَهُمٌ ، ولحظهم شَزْر<sup>(۲)</sup> + إذا ما استوی فی الدست عاقد َ حبوة

وقام سِماطا حَفْله فلي العسدر(١)

+ وفى نفسه العلياء لى مُتَبَوَّاً لَمْ يَنافَسَنَى فيه الدَّمَاكَانَ والنَّسَرُ (٥) + يَطْيِرُ لَا المَّدَا فَيُّ التِناجِيَ خُفَيةً ؛

يقــــولون : لا تَسْتَفْتِ ؛ قد قضى الأمر

<sup>(</sup> ١ ) الشلو : العضو .كنهها : حقيقتها .

<sup>(</sup> ٧ ) رواية الذخيرة : وأن متاتى لم يضمه محمد . . ، والمتات : صلة القربي أو الصحبة .

<sup>(</sup>٣) جمم : غلبظ سمج . شور : أي نظر غاضب .

<sup>(</sup>ع) استوى في الدست ؛ أى جاس في مجلس الحكم ، والدسمه معرب (دشت ) عن الفارسية وأصلما بمعنى اليد والصحراء وحدر البيت . عاقد حبوة ؛ أى جالساً في صورة المحبتى . سماطا حفله يقصد الجلوس عن يمين وشمال ، كل صف منهما سماط .

<sup>(</sup> ه ) السياكان: نجمان نيران في السياء يسميان الأعزل والرامح.

كاشب قبـــل اليوم عن طوقه عرو(١)

• الله الخير . إن الرزه كان غيابة طلعت لنا فيها كا يطلع البدر

() فترّت عبون كان أَــٰذَمَا البكا

وقرَّتْ قلوب كان زلزلهــــا الذعو () ولولاك أعما رَا بُنَا ذلك التَأْى وعزَّ فلمّا ينتعش ذلك المَثْرُ<sup>٣٧</sup> ولمّا قَدَمْتَ الجيش بالأمس أشرقت

إليك من الآمال آفاقُها الغُر<sup>(٤)</sup> فقضيّتَ من فرض الصلاة لُبانةً، مُشيّعُها نُسُكَ ، وفارطُها طهو<sup>(٥)</sup>

( م – ۱۱۱بن زیدون وشعره )

<sup>(</sup>١) النفث : حركة الفم كالنفخ وأقل من النفل . والنفث في العقد : حركة السحرة والحسدة. غمة :كربة .

<sup>(</sup>۲) شب عن طوقه عمرو : من المثل د شب عمرو عن الطوق ، ، وقد شرحناه فی ( س۱۳۸)

<sup>(</sup>٣) الرأب: الإصلاح. وما أحسن صنع المغاربة ، يسمون مكان إصلاح السبارات (مرأب السيارات). الثأى (بفتحتين): الفساد.

<sup>(</sup>٤) قدمت الجيش: أي تقدمته برسرت في مقدمته .

<sup>(</sup> ٥ ) لبانة : حاجة فى النفس . مشيعها نسك : أى تاليها نسك وهو صلاة العيد . فارطها طهر : أى تقدم عليها النطهر والتطيب . ورواية نفح الطيب : د نشيعها نسك وقارنها طهر » .

ومِن قبلُ مَا قَدَّمْتَ مَثَى نَوَافَل، يَلاقَ بَهَا مَنْ صَامَ مِن عُو َزِ فَطَرُ ورحت إلى النصر ، الذي غض طرفة

بُمَيْدُ اللهامي ، أن غدا غيرَ القصر فداما مماً ؛ في خير دهر، صروفه حرام عليها أن يَطُورَها هَجْر (١) وأُجِلُ من الناوى الوزاء ! فإن ثوى

فإنك لا الوأى ، ولا الفَّرَعُ الْغَمْرِ (٢)

وما أعطت السبيون قبل أولى الحبا

من الإرب ما أعطَّتُك عشروك والسر (٣)

\* ألست الذي إن ضاق ذرع بحادث تباَّج منه الوجه ، واتسع الصدر

\* فلا تَهِضَ الدَّنيا جِناحُكَ بعده ، فمنك لمن هاضت نوائبُهَا حَبْر

\* ولا زلت موفور العديد ، بقُرُة للعينيك ، مشدوداً بهم ذلك الأزر

\* فإنك شمس، في سماء رياسة، تطلعُ منهم حولها أنجمُ زُهُرِ

(1) يطورهما: يقربهما . أو يحوم حولها .

(٢) الثارى: المقيم ويقصد الميت أقام فى قره . الوال: المتعب . الضرع : المضعيف . الغمر : الذى لا تجربة له . ورواية الديوان : « . فإنك لا الفانى . . .

(٣) أولى الحجا: أصحاب العقل. الإرب (بكسر فسكون): الدها، والعقل والبصيرة. ورواية نفح الطيب: « من اللب ، عشروك والعشر: أى ثلاثون سنة ، وهي عمر المعتمد بالله في ذلك الوقت

-+ شككفا فلم نُثبت : أأيام دهرنا

بها وَسَنْ ، أم هز أعطافها سُكر(١)

+ وما إن تفشقها مفازلة الكرى، وما إن تمشت في مفاصلها خر (٢)

+ موى نَشُواتٍ من سجايا مملَّكِ، يُصدِّقُ في عليائها الخَبَرَّ الْخَبْرِ الْخَبْرِ

﴿ أَرَى الدَّهُمْ إِنْ يَبَطُشُ فَأَنْتَ بِمِينَهُ ﴿ وَإِنْ تَضْحَكُ الدُّنَيَا فَأَنْتُ لَهَا ثُغُر

\* وكم سائل بالعيب عنك أجبته :

هناك الأيادي الشفع ، والسؤدد الوتر .

هناك التقى، والعام ، والحلم ، والنهي ،

وبذل الُّمها ، والبأس ، والنظم ، والنثر (٣)

هُمَامٌ ، إذا لاقي المناجزَ رَدَّه ، وإقباله خطو ، وإدباره حُضر (١)

رُوَالا - إذا نُصَّت حلاها - ولا نَشر (٥)

<sup>(</sup>١)وسن : نعاس . ورواية نفح الطيب : د شككنا فلم ندرك . . . .

<sup>(</sup> ٧ ) رواية نفح الطيب : د . . وما إن تمشت في معاطفها خمر ، .

<sup>(</sup>٣) الاما : المطايا ، أو أفضل المطايا ، واحدها لهوةو لهية .

<sup>(</sup>٤) المناجز : المبارز فى القتال . إقباله حضر ( بالضم ) : أى مثل الخضر وهو عدو الفرس .

<sup>(</sup> o ) خامره الندى : خالطه . رواء : منظر حسن . نصت : وضعت · فوق المنصة . نشر : طيب رائحة . ورواية الديوان : «ولا بشر » .

\* مَى انْنَشِقَتْ لَمُ أَنَعْرِ ﴿ دَارِبِنُ ﴾ مِسْكُمَا

حياة ، ولم يقض بعنبره ﴿ الشَّحْرِ ﴾ (١)

عطاء ولامن ، وحكم ولا هوى ، وحلم ولا عجز ، وعز ولا كِبر

() قد استوفت النماه ِ فيك تمامها عليك ، فمنا الحدُ لله ، والشكر

(۱) لم تطر: لم تمدح من أطرى بمعنى مدح وأثنى . دارين : موضع بالبخرين مشهور بالمسك الطيب . الشحر : ساحل البحر بين عدن وعمان مشهور بالعنبر . ورواية نفح الطيب : « متى انتشقت لم تدر دارين مسكما »...

#### انجامات الحركة الإبداعية

وفي هذه القصائدالثلاث ، يمكن أن نشير إلى اتجاهات الحركة الإبداعية-كما تصورناها من قبل :

# ( ١ ) نقل المعانى :

١ – البيت الأول في القصيدة الأولى :

ألم تر أن الشمس قد ضمها القبر وأن قد كفانا فقدنا القمر البدر\_ نقل معناه إلى القصيدة الثانية في قوله :

فديناك إن الرزء كان غامة طلعت لنا فيها كما يطلع البدر

وإن اختلفت الصورة ، فهى فى البيت الأول صورة بدر يخلف شمسة فيحل محلما فى الإشراق وهداية الطريق ، وفى البيت الثانى صورة بدر بدد. الظلماء ومحاها .

٧ - البيت العاشر والثلاثة الآبيات بعده في القصيدة الآولى :

أهابت إليه بالفلوب محبة هي السحر للأهواء بل دونها السحر

سرت حيث لا تسرى من الانفس المني

ودبت دبیباً لیس یحسنه الخر البسنالدیه الآمن تندی ظلاله وزهرة عیش مثل ما آینع الزهر وعادت لنا عادات دنیا کانها بها وسن ، أو هز أعطافها سكر نقل ممناها إلى القصیدة الثالثة حیث قال :

سكمكنا فلم نثبت أ أيام دهر نا بها وسن أم هز أعطافها سكر وما إن تفشتها مفازلة الكرى وما إن تمشع فى مفاصلها خمر وى نشوات من سجاي مملك يصدق فى عليائها الخبر الخبر فالحجة فى القصيدة الأولى أثمرت أمنا وعيشا مزهراً وعادات ، وهى حمى نشر ات السجايا فى القصيدة الثالثة الني رأو ا آثارها عانا

٣ - اليت الرابع عثر في القصدة الأولى:
 مليك له منا النصيحة والهوى

ومنه الآيادى البيض والنعم الخضر

عل معناه إلى القصيدتين في قوله :

قد استوفت النماءفيكم تمامها علينا ، فمنا الحمد لله والشكر قد استوفت النماء فيك تمامها عليك ، فمنا الحمد لله والشكر

ظالمتعمة قارة الممدوح ، يقابلها النصح والحب فى القصيدة الأولى ، والحمد لله والشكر فله والحمد لله والشكر فله أذ مقابلتها بالحمد والشكر لله أدل على المدح ، والمكن لا ننسى أن ابن زيدون ، كان فى تصيدته الأولى لا ينظر إلا ذاته وما يعود عليه من جدوى الممدوح .

٤ - البيت السادس عشر في القصيدة الأولى:

فقل للحيارى : قد بدا علم الحدى

والمعامع المغرور: قد قضي الأمر

نقل معناه إلى القصيدتين ، فى قوله فى القصيدة الثانية : فديناك : إن الرزء كان غامة طلعت لنا فيها كا يطلع البدو الست الذى إن ضاق ذرع بحادث تبلج منه الوجه واتسع الصدر

وفى قوله فى القصيدة الثالثة :

لك الحنير: إن الرزء كان غيابة طلعت لنا فيها كما يطلع البدر فقرت عيون كان أسخنها البكا وقرت نلوب كان ذلولها الذعر ولولاك أعيا رأبنا ذلك النأى وعز فلما ينتعش ذلك العشر فكما تحتوى على معنى سياسى يرتبط بحركة تنصيب الآمير، فقد كانت هنا وهناك في وقرطبة، وفي وإشبيلية، على السواء أطاع في السلطة، وخوف لدى الاولياء أن يتغلب أصحاب هذه الاطاع، حتى قضى الامر ونودى باسم الامير، واستقرت في يده مقاليد الحسكم.

ه ـ معنى البيتين الثامن عشر والتاسع عشر فى القصيدة الأولى وهما : دع الدهر فجع بالذخائر أهله فما لنفيس مذ طواك الردى قدر نمون الرزايا بعد وهى جليلة ويعرف مذ فارقتنا الحدث النكر نقل إلى القصيدتين ، فى قوله :

أأنفس نفس في الورى أنصد الردى

وأخطر عاق للهدى أهلك الدهر أأنفس نفس في الورى أقصد الردى

وأخطر علق المهدى أفقد الدهر إلا أمه فى القصيدة الا ولى هون من شأن كل نفيس يفقد ، وكل رزير ً ﴿ اللهُ عِلَى مِهِمَا جَلَتَ .

تقول في القصيدة الأولى :

فلا تبعدن : إن المنية غاية إليها التناهى ، طال أو تصر العمر ويقول في القصيدتين :

إذا الموت أضحى قصر كل معمر فإن سواء طال أو قصر العمر والمعنى واحد: المغلة ، وإن زاد البيت الأول هذا الدعاء التقليدى (لا تبعدن) ، الذي لا يصور الحزن كماطفة .

٧ – البيت الثالث والعشرون في القصيدة الأولى:

عزاء . فدتك النفس عنه ، فإن ثوى

فإنك لا الوانى ولا الضرع الغمر

ينقل الشاعر معناه إلى القصيدة الثانية إذ يقول:

تعز بحواء التي الحلق نسلها فن دونها في العصر يقبعه العصر وإلى القصيدة الثالثة حيث يقول:

وأجمل عن الثاوى العزاء فإن ثوى

فإنك لا الوانى ولا الضرع الغمر

والهدف: التعزية ، والمعنى واحد ، وإن بدت صورة البيت في القصيدة الثانية في إطار نسوى ، لائن الرثية امرأة ، فهو يجعلها حواء زمانها ، ليشير إلى خلود رسالتها وانتقالها من جبل إلى جبل .

٨ - البيت الرابع والمشرون في القصيدة الاولى:

وما الرزء في أن يودع الترب هالك إ

بل الرزء كل الرزء أن يهلك الأجر يتابع معناه في القصيدتين حيث يقول: مصاب الذي يأسى بميت ثوابه

هو البرح لا الميت الذي أحرز القبر

والفكرة في الا بيات الثلاثة : المصيبة في إضاعة أجر الصبر ، لا في موت من مات .

٩ - البيتان الخامس والعشرون والسادس والعشرون في القصيدة الاولى:
 أمامك من حفظ الإله طليعة وحولك من آلائه عسكر مجروما بك من فقر إلى نصر ناصر كفتك من الله الكلاءة والنصرين قل معناهما إلى القصيدة بن في قوله :

وما بك من فقر إلى نصر ناصر كفتك من الله المكلاءة والنصر الله الحكادة والنصر الله الحير الله الله المكفر الله المكفر الله المكفر الله المكفر المدا ـــ لما احتلقتك ـــ جانبي

وقال المناوى : شب عن طوقه عمرو يلين كلام كان يخشن منهم ويفتر نحوى ذلك النظر الشزر نقل معانيها إلى القصيدة الثالثة حيث يقول :

<sup>(</sup>١) في القصيدة الثالثة:

أَلَمْ تُرَ أَنَّ الدين ضيم ذماره فلم ينن أنصار ، عديدهم دثر

هو الظافر الاعلى المؤيد بالذى له فى الذى ولاه من صنعه مر رأى فى اختصاصى ما رأيت وزادنى

مزیة زنی من نتائجها الفخر وأرغم فی بری أنوف عصابة لقاؤهم جهم ولحظهم شزر إذا ما استوی فی الدست عاقد حبوة

وقام سماطا حفله فلى الصدر وفى نفسه العلياء لى متبرأ ينافسنى فيه السماكان والنسر يطيل العدا فى التناجى خفية

يقولون: لا تستفت؛ قد قضى الأمر مفى نفتهم فى عقدة السعى ضلة فعاد عليهم غمة ذلك السحر يشب مكانى عن توقى مكانهم كاشب قبل اليوم عن طوقه عمر و يشب مكانى عن توقى مكانهم فى كاشب قبل اليوم عن طوقه عمر و فى كلتا القصيدتين يذكر حياطة الله لأميره، ويثنى على نائله، ويفخر بتقريبه إباه، تقريبا أذل العدا، وإن أطال فى القصيدة التالثة تصوير حركة أعدائه وحساده ونتائجها فذاك \_ كا علمنا(١) \_ لا نهم بذلوا جهد الحريص على إذلاله فأخراهم والمعتمد بالله، عنه، فالشاعر يعرض بهم، ويريدهم كمدا.

١١ - ويقول وأبن زيدرن ، في القصيدة الأولى ب

لك الخير. إنى واثق بك، شاكر لمثنى أياديك التى كفرها الكفر ويقول فى القصيدة الثالثة :

الثن كنت لم أشكر لك المنن التي تمليتها تنزى لا وبقني الكفر

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٠٠ من هذا الحكتاب.

والمعنى واحد : أنعم متنالية مكرورة نستحق الشكر ، ولا مجاله لنكرانها .

١٢ – يقول دابن زيدون، في القصيدة الثانية :

سحائب نعمى أبرقت وتدفقت فصيبها الجدوى وبارقها البشر إذا ما ذكرتم واستشفع خلالمكم

تصوعت الآخيار واستمجد الخبر

و في القصيدة الثالثة :

محاسن . ما الروض خامره الندى

رواء ــ إذا نصت حلاها ــ ولا نشر

متى انتشقت لم نطر ، دارين ، مسكما

حياء ، ولم يفخر بعنبره د الشحر ،

وفى كلتيها يصف نعم المدرح وعطاياه ، التي ذاعت فكل مكان .. وفرضت الثناء عليها واللهج بذكرها .

# (ت) نقل الألفاظ نفلا حرفيا :

فى الآمثلة التى ذكرناها منذ قليل رأينا أبيانا نقلت من القصيدة الثانية إلى القصيدة الثانية وفي القصيدة غير هذه الآمثلة كثير ، فارجع إليها مع الرمز ( ، ) ، وهذه الآمثلة وتلك لا تفيدنا في استبانة حركة الإبداع الفنى كثيراً وتتبع مجراها ، لهذا نجاوزها .

# (ح) نقلُ الألفاظ مع تعديل:

وفى القصيدتين الثانية والثالثة أبيات نقلت ألفاظها مع تعديل ، ونحن. نبحث عما وراء هذا التعديل: أجاء عفو الخاطر ، أم مقصوداً لآداء معنى ،. أو جلاء صورة ، أو تصحيح عبارة؟. ونذكر أمثلة :

١ - مقرل في القصيدة الثانية: ستصبر صبر اليماس أو صبر حسبة

فلا ترض بالصير الذي ممه وزر حذارك من أن يعقب الرزء فتنة يضبق لها هن مثل أخلاقك العذر

إذا أسف الشكل اللبيب فشفه رأى أبرح الثكاين أن يحبط الآجر و في القصيدة الثالثة :

ستصبر صبر اليأس أو صبر حسبة فلا تؤثر الوجه الذي معه الوزر يضيق لها عن مثل إيمانك العذر رأى أفدح الشكلين أن يملك الأجر

حذارك من أن يعقب الرزء فتنة إذا أسف الشكل اللبيب نشفه

و في كاتبًا المجموعةين حديث عن فلسفة الصبر ، ولم تأت الألفاظ المدلة بجديد معني ، ولا كشفت عن عاطفة مغارة .

٢ \_ يقول في القصيدة الثانية:

شآه المرام الصعب والمسلك الوعر إذا عثرت جرد الموامح في القنا بليل عجاج ليس يصدعه فجر

هُو الضَّيمُ لُو غَيْرِ القَصَاءُ يُرُومُهُ وفي القصيدة الثالثة:

هو الضيم لو غير القضاء يرومه 💎 ثناه المرام الصعب والمسلك الوعر

إذا عثرت جرد المناجع في القنا بليل عجاج ايس يصدعه فجر

وايس بينهما كبير اختلاف ، والعله عدل عن وجرد السوابح ، مع خفتها إلى د جرد العناجبج، ليكشف عن منة لغته .

٣ \_ في القصيدة الثانية:

هنيئا ايعان الارض أنس مجدد بثاوية حلته فاستوحش الغامر

و في القصيدة الثالثة:

قائنكان بطن الارض هيىء أنسه بأنك ثاويه لقد أوحش الظهر وداعية هذا التغيير – فيما نرجح – هو رثانيا. أولا، والذكر ثانيا.

٤ - وكذلك الامر فى قوله أولا: عليها سلام الله نزى تحية . . .
 ثانيا : عليك من الله السلام تحية . . .
 و فى قوله أولا: فلا نهض الدنيا جناحك بعدها . . .
 و ثانيا : فلا نهض الدنيا جناحك بعده . . .

ه - في القصيدة الثانية:

بنى جمور أنتم سماء رياسة الهافيكم فى أفقها أنجم زهر وفى القصيدة الثالثة :

فإنك شمس في سهاء رياسة تطلع منهم حولها أنجم زهر وقد عدل عن هذا النداء (بني جهور) إلى هذا الوصف (فإنك شمس)؛ لأنه كان يخاطب في الآخرة بني عباد .

# ( و ) التقديم والتأخير:

أعد قراءة القصيدة الثانية من أول البيت :

فديناك . إن الرزء كان غامة طلعت لنـا فيها كما يطلع البدر حتى آخر القصيدة وأعد قراءة القصيدة الثالثة ، من أول البيت :

وأجمل عن الثاوى العزاء فإن ثوى

أينك لا الوانى ولا العنرع الغمر

حتى آخر القصيدة .

تجد أكثر من عشرة أبيات متهائلة ، والكنها مختلفة الترتيب(١) ، مملة يدفع إلى القول بأن الشاهر كان يلح هليه شعره الأول أن يفرغه كما هو ،. وإن وجهه إلى مكانه الجديد .

### (ه) الحذف:

وقعت للشاعر أبيات في القصيدة الثانية ، لم يشأ أن يثبتها في القصيدة. الثالثة ، مثل قوله :

لنا فى سوانا عرة . غير أننا نفر بأطمــاع الآمانى فنفتر وقد استبعده ؛ لآن فيه حديثا عن الانخداع بالآمانى الكاذبة والاغترار بها ، وذلك مما لا يليق بالتأسية .

#### ومثل قوله :

بطاهرة الأثواب فاتنة الضحا مسبحة الآناء محرابها الخسدر والابيات التالية ، ففيها وصف لهذه الراحلة الحصان التقية النقية المصونة المحجبة ، وذلك حديث يليق برئاء الآنثى ، التي يعتبر وثاؤها من أصعب الوان الرئاء وأضيقها معانى .

# ( 6 ) الإضافة :

وعلى العكس من الحذف أورد الشاءر في قصيدته الثالثة أبيانا! جدداً ، منها ب

أعباد يا خير الملوك الهد هدا عليك زمان من سجيته الفسدر والآبيات الني وصف فيها الحصان المحجبة في القصيدة الثانية .

<sup>(</sup>١) الأبيات المماثلة قبل هاتين المجموعةين مرعى ترتيبها .

ومنها :

وأبيض في طي الصفيح كأله صفيحة مأثور طلاقته الأثر وأبيات بعد هذا البيت تجاوز العشرين عدا ، وفيها تعداد مآثر الميت ، وذم الزمان بعده ، وشكر أنعمه التي سلفت ، وتوطين النفس على عهد جديد ، وذلك لأن ، المعتضد بالله ، كان قد أولاه من الآيادي والنعم ، ما يستأهل الذكر ، فهو ينطق مها ويشيد .

ومنها :

ملا قدمت الجيش بالأمس أشرقت

إليك من الآمال آفاقها الغرر

والاببات النالية وهى حكاية - ل، صورت الامير الجديد في موكب الإمارة ساعيا إلى الصلاة ، ثم ميمما إلى قصر الحكم ، ليباشر سلطانه .

ومنها :

وما أعطت السبون قبل أولى الحجا

من الإرب ما أعطتك عشروك والعشر

وفي هذا البيت بمدحه باكنهال العقل والفطنة الذي أفاد، في شبابه ولم يفده غير، من عمر السبعين .

ومنها :

همام إذا لاقى المناجز رده ولمقباله خطو وإدباره حضر فيذكر همته ، ويمدح باسه وشجاعته ، وحرته بفنون الحرب والمناجزة .

# النص السادس (\*) قصيدة أرسلها و ابن زيدون ، إلى صديقه د أبي حنص بن برد ،

١- ما عَلَى ظَنَى باسُ ؛ يجرحُ الدهرُ وياسُو ٢- رَبَمَا أَشرف بالمر ، على الآمال ياس ٣- ولقد يُنجيك إنفا ل ، ويُرديك احستراس ٤- والحاذير سمام ، والمقادير قياس

۱ - باس: بأسهمزة مسهلة رهو العذاب و الشدة و ياسو بياسو بهمزة مسهلة أيضا و بمعنى يداوى و يقول و ما فى ظنى بأس و فإن طبيعة الدهر أن يحرح و يداوى و أن يعطى و يأخذ و أن يمنح و يحرم ، فأنا إن ظننت إخيرا و جاءت الاحداث بخلاف ظنى فما فى ذلك بأس .

باس: يأسبهمزة مسهلة. يقول: ربما دفع اليأس بالمرء إلى المأمول من حيث لا يظن .

٣ - قد تتناقض التوقعات ، فينجر الغافل ، وبردى المحترس المتيقظ ،
 وفى رواية « ويؤذيك احتراس ، .

عدا البيت ساقط من نسخة الديوان . والمحاذير : جع محدور ، والمقادير : جع مقدور وقباس ( هنا ) جمع قوس ، يشبه المحاذير بالسهام والمقادير بالأفواس ، والمقوس يلتى السهم فالمقدور إذن يأن بالمحدور .

<sup>(</sup>٥) دبوان ابن زيدون : تحقيل كيلاني وخليفة ص١ ــ وتحقيق عدسيد كبلاني س٦٠.

• سوا حَمَ أَجْدَى قُمُودٌ ، ولحم أَكْدَى النماسُ الله والحَم أَكْدَى النماسُ الله والحَم أَكْدَى النماسُ الله والله الله والله الله والله الله والله والله

اجدى: أفاد ونفع . أكدى: أخفق ولم يفد . النماس : أطلب وسعى . يقول : كثيراً ما يكون القمود عن السمى سبيلا إلى الظفر ، وكثيراً ما يكون السمى و الجد و التحصيل من ورائه الإخفاق .

٣ ــ هذه سنة الدهر : يمز ناس ويذل آخرون .

وفي رواية : دوكذا الحكم.

اخیاف : مختلفون ویقول أحد الاعراب ، الناس أخیاف وشتی فی الشیم ، سراة : أشراف جمع سری . خساس : حقراء جمع خسیس .

يقول: الناس مختلفون، منهم السراة الآثراف، والحساس الحقراء. ٨ - نحن نتمتع بدنيانا تمتع الإنسان بلباسه، ولكن إلى أجل، فنحن مصطرون إلى خلع دنيانا، مثلما نخلع الثياب من بعد زينة.

ه و ١٠ – أبو حفص : صديقه الذي توجه إليه بالشعر . إياس :
 هو إياس بن معاوية المشهور بالذكاء تولى القضاء في عهد عمر بن عبد العزيز
 و بذكانه ضرب أبو تمام المثل في بيته المشمور :

۱۱ \_ وودادی اک نَصَ ، لم بخالفه قیــاس ۱۲ \_ أنا حیران ، وللأمــر وضــوح والتباس ۱۳ \_ ما ترکی فی مَمشر ، حا لوا عن العهد ، وخاسوا

= إقدام عمرو، في ساحة دحائم، في حلم وأحنف، في ذكاء وإياس، سنا رأيك: ضوئه . غسق الخطب ؛ ظلمته . اقتباس ؛ يقصد استفادة . تقول : اقتبس منه علما أو ناراً أي استفد .

فی البیتین: یصف صاحبه بذکاه یفوق ذکاه د إیاس بن معاویة ، ، فهو یدعوه إذن أن یدله علی الرأی الذی یسترشد به فی خطبه الملم .

11 — النص: السند المقطوع بصحته ويكون في عرف الأسوليين بالكتاب والسنة . والقياس: إلحاق قضية بأخرى ويكون عند الفقهام إذا عدم النص فيلحقون قضية بأخرى لاشتراكهما في علة ، فتأخذ القضية الثانية حكم القضية الأولى .

يقول : إن ودادي لك صريح مقطوع به لاخلاف فيه .

وفي رواية: • لم يخالفه القياس، .

۱۲ – معرض قضینه : أنا حیران ، لا أهتدی إلى طریق الحلاص .
 فالامر بتضح تارة لی ویلتبس أخری .

١٢ – حالوا: تحولوا. خاسوا: خانوا ونيكاثوا.

يسأله في حكم هؤلاء الذين تحولوا عنه وخانوا قضيته ، وهم .أبو الحزم ابن جمور ، ، وحاشيته .

(م - ۱۲ این زیدون وشعره)

| يُتَّقَّى منه المساس   | ۱۶ ـ ورأونی ســــامریًا ،         |
|------------------------|-----------------------------------|
| فانهـ اش ، وانتهاس     | ١٥ ـ أَذَوْبُ هَاءَتُ بِلَحْمِي ؟ |
| لى ، وللذئبِ اعتساس    | ١٦ _ كَأْمِم يَســ أل عن حا       |
| ء منِ الصــــخر انبجاس | ١٧ - إن قسما الدهر وللما          |

18 - السامرى: اليهودى المنافق الذى سولت له نفسه عبادة العجل، فزين لبنى إسرائيل فى غيبة موسى الدكليم أن يعطوه حلبهم ورضعها حكا قيل - فى حفرة؛ ورشها بتراب من أثر فرس جبريل، فصيفت عجلا له خوار، وزعم أنه إلهم وإله موسى، وعاقبه الله بتحريم مخالطة الناس له ومكالمته ومبايعته ومواجهته ومعايشته، وإذا انفق أن يماس أحدا حم الماس أو الممسوس افراً قصته فى سورة طه - الآيات ٨٣ - ٩٧ . يقول: إن هؤلاء نظروا إلى مثلها نظر اليهود الانقياء إلى السامرى فاجتنبوه.

افؤب: جمع ذئب . انهاش: أخذ بالاضراس . انهاس:
 أخذ بمقدم الاسنان .

يقول : ظهروا لىذئابا كواسر فجملوا يغتابونى وفي رواية : .فانتهاب وانتهاس .

٦٠ ــ اعتساس : طواف بالليل أو طلب للسيد بالليل . أى أنهم كانوا يتظاهرون بالود له ويسألون عن حاله ، وحقيقتهم أنهم يتمسون كايعتس الذئب ليتعرف إلى مواطن فريسته ومن أين تؤتى .

١٧ ــ انبجاس: تفجر

يسلى الشاعر نفسه ، وينظر انفراج الآزمة كما أن من الحجارة ما يتنجر منه الماء .

۱۹ - ولأن أمسيت عبو سا فالغيث احتباس ١٩ - ولأن أمسيت عبو وله - بهد أ - افتراس ١٩ - ولأب المسلم وله المسلم وله المسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم المسلم في التر ب المسلم المسلم وردا المسلم وردا المسلم وردا المسلم وردا المسلم وردا المسلم والمسلم وردا المسلم المسلم وردا المسلم المسلم المسلم والمسلم وردا المسلم المسلم المسلم والمرد ذكرى كأساً ، ما المتطلم كناك كاس

۱۸ — ويهون من أمر حبسه . وهو موقن بالفرج بعد الشدة و الحرية بعد ذل القيد ، ويستدل لنفسه بالغيث : نافع في كل وقت و لكنه قد يحبس لوقت الحاجة .

۱۹ – يلبد (من باني فرح ونصر ): يقبم ويلصق الأرض . الورد: من أسماء الآسد . السبنتي: الجرىء . يشبه نفسه بالآسد يلازم الأرض حينا ، ثمر لا ينفك يعدو مفترسا .

۲۰ ما يزال يهون على نفسه ، فيرى المجد مطمرسا مثلما يغشى
 المناس المين إلى حين .

٢١ - يوطأ : يوطأ مسهلة .

وكذاك قديوطاً المسك ويداس وقتا ، ولـكنه يدلعلى نفسه بعد حين. ٢٢ – الورد والآس: من الزهور ، ولـكن الاول سريع الذبول والثانى طويل الامد

يقول لمصديقه : لا يكن عهدك قصير ا سريع الذبول ؛ فإن عهدى اك ههد دائم طويل المدى .

٢٣ – ويدعوه أن يذكره فى كل حين ، كلما أحس نعمة الحياة التى حرمها الشاعر .

٢٤ – اختلاس: أى سلب و فرصة .

يقول له : لا تفلت فرصة النعيم ، فإعا العيش فرص .

٢٥ - يسمح : بجود و الرجل السمح : الجواد الكريم . الشاس أى
 الاستمصاء . يقال : شمس الفرس شهاسا و شموسا منع ظهره .

يقول: أرجو أن يسمح الدهر باللقاء وبالحرية وبنعمة الحياء الـكريمة-فقد طالما استعصى وامتنع .

#### تحليل ونقد

## المجال الفكري :

ا — افتتح دان زيدون، قصيدته بعدة معان قدرية جعرية، فأسلم زمامه المدهر، يجرحه ويأسو جراحه، ويعطيه ويأخذ منه، ويمنحه ويحرمه، فلا داعى للتفكير في مجرى الأحداث وارتفاب ننائجها، فربما دفع اليأس المرء إلى مأموله من حيث لايتوقع، ولقد ينجو الغافل، ويهلك المحترس المستيقظ، وقد تأتى المقادير بالمحاذي، وكثيرا ماأجدى القدود عن السمى ظفرا وغها، وأخفق السعى والجد والتحصيل. وسنة الحياة الدنيا: ناس أعزاء وناس أذلاء ؛ سراة أشراف وخساس حقراء، وإذا عشنا في دنيانا وإلى أجل، علمها فيه مثلها مخلع أرديقنا من بعد زينة.

٢ ــ وتوجه بعد هذا إلى صديقه ذي الحجا والألمعية ، يستشيره ،.
 و هو يصدقه الود ، و يعرض تضية حيرته ، و يسأله الرأى في الحونة ، الذين.

غدروا به ، ولم يفوا له ، وتحاموه ، واجتذبوه ، ونافقوه ؛ مظهرين وده ، وهم يبطنون الحقد عليه والسمي فيه .

٣ - وجعل يسلى نفسه ، ويقوى أمله في الخلاص من سجنه ، ويحسب قسوة الدهر موقوتة ، وأحس فيمته ، فازدمى ، وهو يتصور نفسه غيثا انافعاً قد يحبس لوقت الحاجة ، وأسدا جريئا يلازم الغاب ويسكن حتى يثب، ومقلة مجد يغشاها النماس إلى حين ، ومسكا طيبا يزيده الفت والوط ، والدوس قيمة .

٤ – وناشد صديقه إستدامة وده ، واستبقاء ذكراه ، ركائما تذكر ليالى أنسه وصفوه ، فدعا صديقه إلى اغتنام مثلها ، فالعيش خلس ، ورجا أن يسمح الدهر من بعد عصيان ويلين من بعد صلابة ، ويسهل من بعد امتناع ، ويقبل من بعد إدبار .

#### المجال التصويري :

الصورة التي تطيف بالقصيدة هي صورة الممرور، الذي يبتلع تناقصات الحياة ، ويستوى لديه السعى والقمرد ، والنجح والحيبة ، والعز والذل ، ولا يفرح بدنياه : [لا فرحة موقوتة ، كانها الرداء يلبس إلى أمد .

ويقف الشاعر على أعراف الحياة ، يلتمس لدى صديقه \_ ذى الألمعية التى تفوق ألممية د إياس بن معاوية ، \_ قبس الرأى ؛ ليخرجه من حيرته ويدله على طريق الخلاص ، ويحكم بينه وبين ذااب البشرية ، الذين نهشوا لحمه ، وتو ددوا له ، يم يضمرون الكيد والمضرة ، كالذاب يعتس ، ليتعرف مداخل فريسته و مخارجها ، وما ناها .

ويلمح فى ظلام محنته خيطا رفيعا من الأمل ، فيتعلق به تعلق الغريق بطوق النجاة ، ويورى ومضة أمل ، من بعد ما أقعده اليأس ، ويتصور

قُسُوة الدهر إلى لين ، وضيقه إلى سمة ، كما ينبجس الصخر ، . و إن من الحجارة لما يتفجر منه الماء(١). .

ويداعب هذا الأمل شاهيته ، ويستغل محنته المدلالة على جدواه ، ويحطم آلامه على قدى كبريائه ، وهو يتصور نفسه غيثا بجمع خلف الصدود لوقت الحاجة ، وأسدا جريثا بسكن لحين الوثوب ، ويتصور محنته الواقعة نعاسا يغشى العين إلى حين تستيقظ ، ومثل فت المسك ، في ظاهره يهين المسك ويدوسه ، وفي حقيقته يستخرج طيبه فيغلبه .

ويبحث عن صديق يعاطيه مودة خالصة ، وبرغب إلى دابن برد ، في أن يكون ذاك الصديق ، وبخشى أن يتنكر له أصدقاء الأمس في أن يتنكر له كا تنكر له أصدقاء الأمس فيمرض عليه صداقة دائمة ويطمع في مثلها منه ، و يدعوه إلى عهد يبقى طويلا بقاءالآس، ولايذبل سريعا ذبول الورد، ويدعوه الىأن يذكره كلماانتشى .

وكمانما أحس ألما حين طاف بالكأس خاطره، فتذكر ماضى مسراته ، وسائف صبواته ، ولايفلت فرص الميش وسبحا طويلا وهو برجو أن يسمح الدهر بحريته ، ويندم عليه بطيب الحياة ، فقد طالما شمس الدهر وعصى .

#### المجال الفني :

المستطاع دان زيدرن ، أن يعطبنا في هذه القصيدة تجربة عاطفية عاتية عارمة ، لم ترتبط بالعقل إلا حين مس منطق السخرية من الحياة . فهذه القدرية الجبرية التي استسلم لها في أول القصيدة إنما استسلم لها عن إفلاس لاحن اقتناع ، وهذه الدعرة في آخر القصيدة إلى اغتنام الفرص ليست دعوة أملاها العقل وإنما هي دعوة المحروم النادم على ترك الماضي فارغا دون . أملاها العقل والمنشوة والمرح . وفيا بين ذلك حسرات ولوعات ، وعض أن يملاء بالسكر والنشوة والمرح . وفيا بين ذلك حسرات ولوعات ، وعض

<sup>(</sup>١) سورة القرة : آية ٧٤ .

زمان لم يدع صديقا صدوقا ، وأمل أشرق في ذهنه وخبا لحظة إشراقه .

وهذه الفلسفة العاطفية جاءت تشاؤمية ؛ فلاجدوى عنده من السعى ، والمجتمع كما رآه مجتمع ذاب ، والصداقات فى هذا المجتمع قائمة على النفاق والغيبة ، ورهن بالمنافع الذاتية ، حتى صديقه يشفق هو من أن يتنكر له ، والدنيا خلس ، وانتهاز فرصتها إنما جاء - كما ذكرنا - انعكاسا عن الحرمان .

و المحروسط هذه الفلسفة العاطفية التشاؤمية بصيصا حائلا من التفاؤل؛ مصوراً في انبجاس الصخر، وانقلاق الغيث، وإزاحة النعاس عن عيني المجد، وفت المسكفي الترب لإغلائه؛ دهو تفاؤل الحالمين وأمل الماجزين.

٣ - أسهمت المقابلات البيانية وسائر الصور البيانية فى تداعى صور التمزق العاطنى ، الذى بدا لنا أول الامر سخرية حادة لم تلبث أن تحولت إلى استجداء المشورة ، وشكوى الاصدقاء ، ثم ارتفعت إلى سطح الامل ، فدت الشاعر فى زهوه وصلفه ، ثم انكفأت إشفاقا من صديقه عينه أن ينقلب عليه ، وانتهت إلى قيمة سلبية بالدعوة إلى اغتنام صفو الليالى ، يظها بر النجاة .

٤ – قالب القصيدة ناغم راقص ، ولسكن قصر الوزن أعطانا دفعات الفعالية أشعر تنا بتقطع أسباب العواطف ، وساعدت في ترجيع الآنين هذه « السين » ـ الروى ـ وماقبلها من مد ، وتقييد الروى بهذه « الضمة » التى تفرض طولا يتكافأ مع طول المد .

أضف إلى هذا كله اختيار الآلفاظ الموحية بحال الشاعر العاطفية ، ومى فى كل بيت توحى بالحزن وسوء المنقلب ، وتضرب على أوتار الآلم واليأس والحيرة والقلق .

ه - تشعر القصيدة إلى ألوان من ثقافة . أبن زيدون ، . فني البيت

النامن تضمين الآية الكريمة : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدَّنِيا إِلَا مَتَاعَ الْفُرُورِ (١) . . وَفَى الْبَيْتُ التَّاسِعُ وَ تَلْبَيْتُ ، إِلَى قَصَةً وَإِيَاسَ بِنَ مَعَاوِيَةً ، القَاضَى فَى زَمَانَ وَعَرَ بنَ عِبْدَالُمَوْزِ ، المُضروبِ به المثل في الألممية . وكفاك في البيت الرابع عشر و تلميح، إلى قصة و موسى السامرى، اليهودى المنافق ، عابد العجل، ومفرق عشوف اليهود أيام دعوة و موسى السكليم ، حليه السلام .

وفي البيت الحادى عشر إشارة إلى أن الشاعر درس وأصول الفقه ،، فهو يذكر والنص و والقياس ، محين يحمل وداد، لصديقه نصا ، أى أمرا متفقا فيه ومسلما به ، وليس معه مجال لإعمال الرأى أو النظر بالقياس.

#### وفى البيت الثامن عشر يقول الشاعر :

ولثرف أمسيت محبو سا فللفيث احتباس وهذه جملة اجتمع فيها قسم وشرط غير امتناعى، ولم يسبقهما دذوخبر، والمتقدم القسم ، فالجواب يكون للأول لا للمتأخر ويكون جواب المتقدم . قال د ابن مالك ، :

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخسرت فهو ملتزم

وجواب القسم يكون مؤكداً باللام أو بنون التوكيد أو بهما معا أو منها ، وجواب الشرط مجزوم ، أو مقترن بالفاء كما هنا . وهذا رأى الجمهور ، وأجاز « الفراء ، توجيه الجواب الشرط ، ائتناسا بقول الأعشى ، من معلقته ب

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية ١٨٥ .

التن منيت بنا عن غب معركة لاتلفنا عن دماء القوم ننتقل (١) وقول امرأة من عقبل:

اثن كان ماحدثته اليوم صادقا أصم في نهار القيظ الشمس باديا (٢) مدهب د الفراء ، وجيه عندى ، ولاينبغى رفضه أر تأويل شاهديه . ٣ – مايز ال د ابن زيدون ، ينظر إلى معانى من سبقوه ، وهو يشعر . يقول :

يليد الورد السبنتى وله ـ بعد ـ افتراس وهو من قول دالنابغة ، :

وقلت : ياقوم ؛ إن الليث منقبض على بر اثنه الموثبة الصارى الذي أخذه د ابن الرومي ، فقال :

سكنت سكونا كان رهنا بوثبة عماس(٣)كذاك الليث للوثب يلبد وقد زاد ، أبن زيدون ، للمنى أوة ، حين وصف الآسد بالجرأة . ويقول « ابن زيدون » :

لایکن عہدك وردا إن عہدى اك آس وهو من قولى دالعباس بن الآحنف » :

- لاتجعلى وصلنا كالورد حين مضى ذا طلعة ، وأديمي الود كالآس

<sup>(</sup>۱) روی : « ننتفل » بالناء ومعناه نتملص و تتخلس .

<sup>(</sup>٢) روى ء ضاحيا » وهي بمعنى «باديا» أى بارزا للشمس من غير شيء بقبنى منها .

<sup>(</sup>٣) وثبة عماس ( وزان سجاب ) لايهتدى لوجهها .

- ولمكنى شبهت بالورد عهدها وليس يدوم الورد، والآن دائم وقد فاق د ابن زيدون ، بإيجاز القصر ، وبادعاء أن المشبه هو عين المشبه به ، وليس غيره كما في صنيع د العباس بن الآحنف ، ، وذلك ناشيء من(۱) فناء شاعرنا د ابن زيدون ، في الطبيعة ، وامتراجه بها ، حتى يكون كل شيء فيها مظهرا لمشاعره ومجالا لوجدانه .

<sup>(</sup>۱) وانظر حسن جاد حسن : ابن زيدون – س ۱۹۰ .

# النص السابع (\*) موشحة فى ذكرى ( قرطبة )

الله الله الله الأحبة بالجنى وحاك عليها ثوب وثنى منه والله عليها ثوب وثنى منه والله فيها المؤاه والزمان عنه والزمان علام والمؤهم والزمان علام والمؤهم عبار ؛ يَمزُ ، وأخضا والزمان علام والمؤهم عبار ؛ يَمزُ ، وأخضا والمؤهم عبار ؛ يَمزُ ، وأخضا م المؤهم الم

۱ - أطلال : جمع طلل (كاسباب وسبب) ، وهو الشاخص من الآثار . الحمى : المسكان يحمى ويمنع من أن يقرب أو يجترأ عليه . منمنم : وزخرف وزنا ومهنى . رفلت فيه الخرائد : جررن أذ الهن ، والحرائد جمع خريدة ، وهي الاؤاؤة لم تثقب والمرأة الحبية . الدى : جمع دمية ( بالضم ) وهى الصورة أى للتمثال . العيش غض : أى لين ناعم .

يدعو الشاعر لمنازل الآحبة بالسقيا وبالزينة وبالحياة ، ويذكر مانرفل فيه نساء الحي من النعمة في أول عهدهن ـ أو عهده ـ بالحياة .

<sup>(﴿)</sup> دیوان ابن زیدون: تحقیق کیلانی وخلیفة س ۱۹۲ و تعقیق عید سید کیلانی ش ۱۹۷ .

شذا المسك من أردانه يتضوع اذا جئت أشكوه الجوى ليس يسمع فما أنا في شيء من الوصل أطبع ولا أن يزور المقلة ين منام ولا أن يزور المقلة ين منام ولا أن يزور المقلة من أثمر بالبدر ولوحظ عينيه مُلِينٌ من السّحر لواحظ عينيه مُلِينٌ من السّحر وديباج خديه حكى رواق الحمر وديباج خديه حكى رواق الحمر والفاظة في النطق كالمؤلؤ الشر وربقته في الارتشاف مُدام والفاظة في النطق كالمؤلؤ الشر وربقته في الارتشاف مُدام والفاظة في النطق كالمؤلؤ الشر وربقته في الارتشاف مُدام والفاظة في النطق كالمؤلؤ الشر وربقته في الارتشاف مُدام والفاظة والنظة في النطق كالمؤلؤ الشر وربقته في الارتشاف مُدام والفائم والفا

= أكامه مفرد، ردن ( بالكسر ) يتضوع: تنتشر رائحته . الجوى: الهوى الهوى الياطن والحزن وشدة الوجدو تطاول المرض .

يقول: إنه يهيم ـ خاصعاً ـ بمحبوب صعب المراس ، ويصف حبيبه هذا بطيب العنصر ، ويذكر أنه يصد عنه فلا يسمع شكواه ، بالرغم من استحقاقه عطفه بسبب ما أصابه من حبه ثم يقول : إنه أمنى لا يطمع في وصال محبوبه ، ومع ذلك ألز مه الحب السهر ، وبات لا يطمع في الراحة ؛ لأنه ملتذ السهر والأرق .

۳ ـ يصف محبوبه: القامة عود ريحان ، ثمرتها ـ أى وجهه ـ مثل بدر السهاء، وله عينان ساحرتان ، وحدان صفحتاهما فيلون الحمر، وينطق الولا المندوراً عن اؤلؤ منظوم، ورضابه الحرر المسكرة

ع ـ صوب الفائم : مطرها ، والغائم جمع غامة ورق الحرثم : أى الحائم الورق من إضافة الصفة إلى الموصوف وورق : جمع ورقاء ، ويقال : حمامة ورقاء إذا كانت رمادية اللون .

وغنّی علی الأغصـان ورُق الحائم بقرطبة الفـراء ، دارِ الأكارم بلادٌ بها شق الشبابُ تمائمی وأنجبنی قوم هناك كرام ً

- فكم لم أيها من مساء وإصباح بكل غزال ، مشرق الوجه ، وضاح بكل غزال ، مشرق الوجه ، وضاح يُقَادَ مُ أَفُواهَ الكثوس بتقاح المكثوس بتقام الدام - قيام الدام - قيام أدا طَلَعَت في راحه أنجُم الراح فإنّا - لإعظام المدام - قيام

٣ - ويوم لدى ﴿ النَّدِيُّ ﴾ في شــــاطيء النهر

یدعو الشاعر الفصر - الذی تقطنه محبوبته فی « قرطبة ، - بالحیاة ،
 و هلاماتها فی دعائه نزول المطر و هدیل الحائم . و یذکر أنه قضی صباه.
 فی هذه البلاد ، و فیها و لد . و نجله أهلوه .

ه - يقدم أفراه الـكشوس : بجعل عليها فداماً أى غطاه وسداداً ..
 راحه : يده الراح : الجر .

يذكر أنه كان في «قرطبة ، يختلف إلى بجالس السرور والطرب ». حيث يشرب ويعارب ويقصف .

٦ - النبنى: موضع في د قرطبة ، معشب ذر ما . فتية زهر : فتية بيض الوجوه ، وزهر جمع أزهر وهو الأبيض خاصة أوكل لون صاف.
 اللمى : سمرة في باطن الشفتين · أهيف الخصر : ضامره . الشفيب : ذو الشنب ، والشنب عذوبة في الأسنان أو ورقة فيها .

يذكر الشاعر يوماً من أيام لهوه ؛ كان فيه على شاطىء النهر ، ووسط =

تُدار عليه الراحُ في فتي آرُهر وليس لنا فرش سـوى يانع الزهر يَدور بها عذبُ اللَّمَى ، أهيفُ الخصر

بغيـــه من الثغر الشنيب نظامُ

- حروم بـ ﴿ جُوفِيّ الرصـــافة ﴾ مُبهجرِ
مررنا بروض الأفحوان المـــدنج
وقابلنـــا فيه أسبم البنفســـج
ولاح لنا وَرْد ، كخـــد مضرج

نراه – أمامَ النَّوْر – وهو إمامُ

۸ - ٠ وأكرِم بأيام « العنساب » الموالف

الخضرة المزهرة ، يسقيه الخرفتية بيض. وهو يتغزل فهم ، ويذكر محاسنهم وهي محاسن مثل محاسن النساء ؛ لأن هؤلاء الفتية كانوا يختارون من المخنثين الناعمين .

حوفي الرصافة: موضع عند ، قرطبة ، أنشأه « عبد الرحمن الداخل » وسماه باسم رصائة جده ، هشام بن عبد الملك ، في ، دمشق ، . المدبج : المزبن .

ويذكر يوماً ثانياً ، حظى فيه بالمنعة ، فى حداثق ذوات بهجة ، أزهر فيها البنفسج والورد .

٨ -- العقاب: اسم مكان في « قرطبة » . الآيام السوالف: الآيام الخوالى، الو احدسالفة وسالف للمذكر غير العائل بيض السوالف: هذه جمع ==

ولَهُو المَّرُ الله بتلك المعاطف بسود أثيث الشراف بيض السوالف إذار فلوا في وَشَى تلك المطارف فليس على خَلْع العذلم مَلامُ إذا رفلوا في وَشَى تلك المطارف فليس على خَلْع العذلم مَلامُ إ

و کم مشهد عند «المقیق» وجیشره قعددنا علی خُر النبات ، وصُفدره وظبی ، یستمینا سسلانه خره حکی جسدی فی الستم رقهٔ خمره

اواحظه . - عند الونو" . - سهام ً

١٠ - فقـــــل ازمان ، قد تولَّى نعيمهُ

= سالفة وهي هناناحية مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى نقرة الترقوة . والزقوة : مقدم الجلق في أعلى الصدر ، سميت بذلك لترقى النفس فيها . المطارف : أردية من خز مربع ذي أعلام .

ويذكر يوما ثالثا عند . العقاب ، ؛ حيث أصاب لهوا مع فتية ببض الوجوه والبشرة سود الشعور ، وانغمس وإيام في ملذات .

العقيق : من أمكنة د قرطبة ، اللاهية قريبا من المياه . الرنو : إدامة النظر .

ويذكر يوما رابعاً ، تملى فيه بالماء والآزهار ، وسقاه الخر فتى رقيق نحيل ، ذو عين جارحة .

۱۰ - رثث رسومه : بلیت آثاره .

يدعواأشاعر لهذا الزمان الذي تولى تعيمه ومضت لياليه بالمتعة المفتقدة.

ورثت على مرّ الليالى وُسُومُه وكم رق فيسه بالعش نسسيمهُ ولاحت لسارى الليل فيسه نجومه : عليك من الصب المشوق سالم

#### تحيل ونقد

#### المجال الفكرى :

بدأ دان زيدون ، موشحته بالدعوة لمنازل الا حية ومرابعها بالسقيا والزينة ، وبدوام الحياة ، ذاكرا ماكان ينعم فيه أول همده ، مع محبوب مرفه صعب المراس ، لا يرق له ، حتى لم يعد هو يطمع في وصاله ، بالرغم عالم ألزمه إياهمن الا رقوالسهر ، اللذين يلذان له . ويصف لنا حروبه وصفا حسيا : له قوام نحيل ، ووجه مشرق جميل ، وهينان ساحرتان ، وخدان خريان ، ومنطق اؤلؤى ، ورضاب مسكر .

ويمود إلى منازل الا حبة التي قضى فيها صباه ، وأنجبه فيها أهلوه السكرام ، يدعو لها بالسقيا ، ودوام البهجة ·

وأخذ يذكر أمسيات لهوه ، وندوات سكره بين الماء ، والزهر ، والراح ، والشئرب، والسقاة .

و يختم موشحته بالتحبة والسلام لعمد تولى نعيمه ما يزال يذكره ، ويذكر طيب نسيمه وجمال لياليه .

#### المجال التصويري:

# في الموشحة ثلاثة أوصاف رئيسية :

(۱) رصف منازل دقرطبة ، ومرابعها ، حيث أنجبه قوم كرام ، ونشأ فيها يشق نمائمه (المقطع الرابع) ، وقضى فيها شبابه مترفا وإذ الميش غض ، والزمان غلام ، ، وتعرف فيها إلى رفيقات الشباب والحرائد كالدى ، (المقطع الأول) ، وطابت فيها أوقانه ؛ فالعشى رقيق نسيمه ، والليل صاف تلوح نجومه (المقطع العاشر).

(س) وصف المحبوبة - دولادة ، - فهى ذات قوام مديد كقضيب من الريحان ، ووجه مشرق كالبدر ، صفحتاه خريتان ، وذات عينين ملئتا سحرا ، وأسنان منضودة كاللؤاؤ ، وفم عذب ، ورضاب مسكر ( المقطع الثالث ) . وهذه المحبوبة تعتز بجمالها وقدرها ، وتعيش عبشة ناحمة طببة ، بتضوع شذا المسكمن أردانها ، وإنها تريه من الدلالوالكبرياه ، ما يوئسه من وصالها ووصال طبفها (المقطع الثاني ) .

(ح) وصف مجالس الخر و ندمانها وسقانها : ملاه وسط المياه والمروج والزهرر ، قد أعدت للقصف والطرب ، يعشاها النداى يجددون عمودهم ، ويسقيهم الخر هتيا ناعون ، وإن شئت افقل فتية ذكران في إهاب إناث ، الواحد منهم : رشيق كالغزال ، «مشرق الوجه وصاح ، (المقطع الخامس) ، «عذب اللمي أهيف الخصر ، منصد الاسنان ، رقيقها (المقطع السادس) ، أسود الشعر ، أثيثه ، أبيض السوالف ، يرفل في أددية من الحرير ، ويحمل على الفتنة والصبوة (المقطع النامن) وهو رقيق الخصر ، حارح المينين (المقطع التاسع) . وهذه كلها صفات الجال الانثوى .

(م - ۱۳ ابن زیدون وشره)

#### الجال الفني :

۱ – هذه الموشحة واحدة من اثنتين(۱)، لم يضم (ديوان ابن زيدون) غيرهما ، أسهم جما في هذا اللون الموسيق ، الذي فرضه النرف الفني في هذه البلاد.

وكلتا الموشحتين في ذكري . قرطبة ، ومعاهدها ، وأيام صباها .

٧ - نبعت ذكراه الأطلال، ووصفها، والدعوة لها بالسقيا، والزينة، والبهجة ، والعمران ؛ مر أمرين : أولهما ؛ حنينه إليها وقد بعد عنها، وخلف فيها ذكريات الصبا والشباب والرجولية ، وذكريات محبوبته ، ورفاق أنسه، والأم الآخر : هذا الزائ الثقافي لأجداده الشعراء العرب، فقد كانوا يبد ون قصائدهم بذكر الأطلال والديار وما خلفوه من رسوم، وقد أشبهت حال دابن زيدون، في هذا أحوالهم ، فلقد كانوا بتركون منازلهم للنجمة أو للرحلة ، أما هو فقد ترك منازله هاراً ببدنه من أسر السجن وقيده.

س ـ فى المقطمين الثانى والثالث تحدث عن محويته بوصف المذكر
 وضميره .

وليس هذا مذهبه دائما ، فني ﴿ نُونَيَتُه ﴾ (٢) راوح بين النذكير والتأنيث ، وفى ﴿ قافيتُه ﴾ (٣) صاغ المطلع بخطاب المؤنث ، ثم أورد الصمير بعد ذلك جمع تذكير ، وفى ﴿ كافيتُه ﴾ (١) احتلت المفردة المؤنثة عمر و الغزلي كاه ، وفي الأرجوزة الآنية جاء الحبيب واحدا مذكر ا(٠) .

٤ - في قول وابن زيدون ، :

24. A

# أهبم بجبار ، يعز وأخضع

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٤ من هذا الكتاب . (١) ارجع إلى من ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) أرجع إلى ص ٨٩ . ﴿ (١) أرجع إلى ص٩٥ ﴿ (٥) أنظر ص ١٩٧

مسحة من قول الشريف الرضي ، :

قلو حيث يستمع السرار وأفنها لمجبنها من عزه وخصوعى وفي أوصاف شاعرنا في الخر وسقانها أطل شخصية د أبي نواس ، وأشماره ، و نذكر منها قوله(١) .

هفجاء بها حدو بها ذات مزهر کثیب علاه غصن بان ، إذا مشی و أقبل محمود الجمال مقرطق بیشم الندامی الورد من وجنانه

يتوق إليها الناظرون – ربيب تدكاد له مم الجبيال تنيب إلى كأسها ، لاعبب فيه ، أريب فليس ب غير الملاحة طيب

ومضى الشتاء وقد أني آذار وشيا ، تحار لحسنه الابصار حمراء ، خالط لونها أفسار فلطالما لمبت بك الاقدار فـر ، وسام وجمه دينار والخصر فيه لشقرتي زنار طاب الربيع وأورق الأشجار وكسا الربيع الأرض من أواره فانف الوقار عن المجون بتموة فاستنصف الآيام من أحداثها من كف ذى غيج كان جبينه يزمى بعبنى شادن وجبينه

إذ دهرنا نطويه بالقصف لم يطبعوا يوما على خسف يسبل صدغا فاتر الطرف أو رام عطفا أوجر للعطف تسرج في الكياس وفي الكيف

سقبا لبغداد وأيامنـاً مع قتبة مثل نجوم الدجى يسقيهم ذو وفرة أحور إن ردفه يسقيهم حراء ياقرته

(1) ديوان أبي نواس س ٢١٣ و ٢٦٥ و ٢٨١ و ٣١٤ على التوالى – طبعة المطبعة الحميدية المصرية سنة ١٣٢٣ هـ .

حتى رماه السكر في طرفه فباح من سكر بمدا يختى و و علم فتية طابوا وطابت بجالسهم ، وطاب بها النعيم تدار عليهم فيها عقار معتقة ، بها يصبو الحليم كثوس كالكواكب دائرات مطالعها على الفلك الآديم بحث بها كخوط البان ساق له من فلبي الحظ الجسيم الطرقي منه مبعاد بطرف وفي قلبي بلحظته كلوم . و م رزاه بهم و ابن زيدون ، بالبديع ، و بخاصة التجنيس والطباق . فال جنيس بين ، الراح ، بمعنى «اليد» و «ااراح» بمعنى «الحرة في قراله نه فال جنيس بين ، الراح ، بمعنى «اليد» و «ااراح» بمعنى «الحرة في قراله نه فال جنيس بين ، الراح ، بمعنى «اليد» و «ااراح» بمعنى «الحرة في قراله نه في المحالة على راحه أنجم الراح

و بين « السوالف ، بمعنى « الحوالى » « والسوالف ، جمع سالفة و هي. صفحة العنق ، في قوله :

وأكرم بأيام العقاب السوالف بسود أثيث الشعر بيض السوالف وأكرم بأيام العقاب السوالف مساء / إصباح – سود/يض – والطباق كثير : يعز / أخضع – مساء / إصباح – سود/يض – حمر / صفر .

# النص الثامن (\*) أرجوزة في الحنين أنشأهاوهو في ( بطليوس)

غربی ( قرطبــة )

یادمع ؛ صُبُ ، ماشت آن نصوبا ویا فی وادی ، آن آن تذوبا اذ الرزایا أسبحت ضروبا لم أد لی فی أهلم ا ضریبا(۱)

\* \* \*

قد ملا الشوق الحشي ندوبا ف الغرب، إذ رُحْتُ به غريبيا عليلَ دهر ، سيامني تعذيبا

(۱) يادمع صب ما شئت أن تصوباً : انكسب يادمع ماشئت أن تنكسب، من صاب المطرأى نزل الرزايا : المصايب وفي رواية : «إن الرزايا» ضروبا: صنوفا ضريبا: نظيراً يدعو دمعه أن ينكسبما شاء له أن ينكسب ، وفؤاده أن يذوب ويذوى ، فالرزايا النازلة أصبحت صنوفا وألوانا ، ليس لها نظير ولا مثيل .

<sup>(\*)</sup> ديوان ابن زيدون تحقيق كيلاني وخليفة ص ١٩ وتحقيق عد سيد كيـــلاني ص ٢١٦.

أدنى الضي ، إذ أبعد الطبيبا(٢)

\* \* \*

لبت القَبول أحدثت هبوبا ربح ، يَرُوحُ عمد دُها قريبا بالأفق المُمدَى إلينا طيبا تعطرت مند الصبا جيوبا يُبردُ حرَ الكبد المشبوبا(٢)

\* \* \*

(۲) ندوبا : الندوب آثار الجروح ، الغرب يقصد غربى الاندلس وقد قال الارجوزة نم ، بطلبوس ، سامنى تعذيبا : أرهقنى · وفى رواية الدخيرة ، ضامنى تعذيبا ، أى ظلمنى . أدنى الضنى : قرمه ، والضنى المرض الملازم المشرف بصاحبه على الموت . وفى رواية ، أعيا الضنى ،

يقول :كان الشوق — حين كنت في الغرب غريبا —آثار في حشاى، وكنت هناك عليلا مربضا مضنى عيدا عن الطبيب المداوى وهو حبيبه الذى يشتاق إليه :

(٣) القبول ( الفتح ) : ربح الصبا ، وتهب من المشرق في الجزيرة العربية ، وسميت القبول لأنها تقابل الدبور أو لأنها تقابل باب الكنعبة . أو لأن النفس تقبلها . يروح عهدها : يرجع ، والعهد هنا : المطر الأول المشبوب : يقصد المحترق واحتراق الكبد من نيران الشوق .

يتمنى أن تأنيه الريح من الشرق — حيث حبببته — متعطرة بالطيب. الذى طالما أهدته إياها ، حتى يبرد حر كبده المشتاق . يا مُتبِعاً إسة ده التأويبا مشرساً ، قد سم التغريبا أما سمعت المشال المضروبا : (أرسل حكيا ، واستشر لبيبا) إذا أنيت الوطن الحبيبا والجانب المستوضح العجيبا والحاضر المنفسح الرحيبا في منه - ما أرى - الكونوبا(٤)

\* \* \*

(٤) الاستاد: سرى الليلكاء لاتعريض فيه . التأويب: سير النهار كله لا راحة فيه . أرسل حكيماً : في رواية « أرسل حليماً » والرواية الأولى متفقة مع الشعر المشهور :

إذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا توصيه المستوضح ( بصيغة المفدول ) المبحوث عنه ، أو الذي يستوضحه الراكب كل آن في مسيره الحاضرة والمسكان المأهول ضد البادية . ما رأى : جملة اعتراضية .

ية ول الراحل الذي ستم التذريب مناما ستم هو، والذي يحث السير ليلا ونماراً يدامه الشوق : إن حاجتي أتركما لحركمنك ولا أوصك بها .. فإذا أتيت الوطن الحبيب الرحيب ذا الحمدارة نحى منه الحي الجنوبي حيث تقطن المحبوبة . مصانع ، تجتذب القاوبا حيث ألفت الربيبا عبالف في وصله الرقيبا عالف يدرى ليله الغربيبا كم بات يدرى ليله الغربيبا لما الذي في سكره قضيبا تشدو حام كليه تطريبا مصرته حام كليه تطريبا أرشن منه الكبيم الشنيبا حتى إذا ما اعتن لي مريبا شيباب أفق ، هم أن يشيبا بادرت سعيا . هل رأيت الذيبا (٥)

(ه) المصانع: جمع مصنع وهي هذا القرى والمبال من القصور ومن الحصون. قال « لبيد » :

بلينا وما تبلى النجوم الطرائع وتبقى الديار بعدنا والمصانع الرشأ: الظبى الصغير . الربيبا : المربى . وفي رواية «اللبيبا » . مخالفا : غير موافق وفي رواية د مخالسا » . يدرى ليله : يحتال على ليله من درى الظبى أى احتال له وداوره حتى يصطاده . الغربيب : الشديد العواد . هصرته : عطفته وأملته . أرشف : أمص ، وهو يقتضى التقبيل . المبسم : مكان البسم . الشنيب : ذو شنب ، والشنب عذوبه في الاسنان ، اعتن : اعترض ، مريبا : ذا ريب .

أهاجرى أم موسعى تأنيبا من لم أُسِخ من بعده مشروبا ؟ ما ضره لو قال : لا تثريبا ولا ملام يلحق الفاوبا قسد طال ما تَجَرَّمَ الذُّنوبا ولم يَدَعُ في العذر لي نصيبا(٢)

\* \* \*

إن قرت المين بأن أؤوبا لم آل أن المنفوبا حسب بَى أن أحرً م الدَّفيب

يذكر ديار مجبوبته حيث كان يلقاها صغيرة ، خفية من أعين الرقباء ،
 وكانت تحتال القائه ، وهي المترفة المنعمة .

ويذكر ماكان بينهما من عطف وقبل ، لا يصرفهما عن المتعة إلا النهار الواحف المريب حيفتذ يبادر فارا كما يفر الذئب .

(٦) لم أسغ مشروباً : لم أجده سائغاً . لا تثريب : لا ملامة. تجرم الذنوب : ادعاها .

یسائل نفسه: أهذا الحبیب الذی لم أسخ بعده الحیافه اجری أم مؤنبی. رما یضره إذا قبل عذری و کف عن ملامتی ، ولم یمض فی ادعامانه علی ذیر با لم أفعلها ، کماکان یفعل قبلا ، ثم کان لا یدع لی فرصة العذو .

### قد ينفع المذنبَ أن يتـــوبا<sup>(٧)</sup>

( ٧) أؤوب: أرجع وأعود لم آل: يقال: لم آل كذا ولا آلوه، أى ما أزال أطلبه وأجهد نفسي فيه .

يقول: إن أتيجت لىالآوبة إلى « قرطبة » أجمدت نفسى فى استرضاء الحبيب الغضوب ، وعاهدته على ازوم الوطن ، وحرمت على نفسى مغادرته، وتلك توبة مذنب قد تنفعه .

#### تحليل ونقيد

#### الجال الفكرى :

هذه نفثة غريب ، يحن إلى طنه ، حنين مشوق إلى الحياة الناعمة الناغمة . التى حرمها . فهو يدعو دمعه أن ينكسب ما شاء له أن ينكسب ، ويدعو فؤاده أن يذوب أسى ولان الرزايا أطبق عليه ضروبا وصنوفا ، لم ير لهامثيلا ونظيرا ، وتكنى غربته فى \_ ﴿بطلبوس﴾ غربى الانداس – التى أبعدته عن طبيبه \_ محبوبته \_ فرادت مرضه ، وأشرفت به على الصنى ، وإنه ليتمنى أن تأتيه ﴿القبول﴾ من اشرق \_ ون ﴿فرطبة ﴾ حيث ، حبوبته \_ في نسماتها طبه و دراؤه ، وفها برد كبده الحرى .

وينظر – بعين الحقيقة أو عين الخيال - فيرى سفر ا ورحلة ، فيطاب إلى المسافر الراحل ، وقد رآه يتابع السير ويحثه ليلا ونهاراً ، كأنه – مثله – يدفعه الشوق نحو الشرق ، و «قد ستم التغريب » ، يطاب إلى هذا المسافر الراحل أن يحيى عنه «الوطن الحبيب» و والجانب المستوضح العجيب ، ولحاضر المنفسح الرحيب ، ، حيث المصانع و تجنذب القلوب ، ، وحيث كان ياقي محبوب للملافة المرفعة ، خفية عن أحين الرقباء ؛ وتلذ أوقاتهما ، وتطيب ، وتسمح بالوصال.

وبرادده القلق فيسائل: أهذا الحبيب – الذي لم أسغ من بعده الحياة – هاجري أم مؤنبي ؟ إ. . وماذا يضره إذا قبل عذري وكف عن ملامتي ، وإذا لم يدّع على ذاوبا تجرّمني لديه ، وتغلق أبوات العذر والصفح والغفران في وجهي . ويعده – إن سمحت الآيام بالآو بة وقرت العين باللقاء – أن يجهد في استرضائه وإذاحة غضبه ، وفي لزوم الوطن ، وتحريم الرحلة عنه تأثبا ، و «قد ينفع المذنب أن يتوب ، .

#### المجال "تصويري:

انكفأ الشاعر على نفسه — وقد آلمته الفرية وطحنته الفرقة — فجعل ، يستخرج دمعه ، وذوب قلبه ، ويتحسس ندوب أحشائه من الشوق. ويتجرع العذاب والصنى ، ويصنف الرزايا التي أصابته ، ويندب علته في غباب طبيبه ، ويستم دحرارة كبده .

ثم يحمل السفر التحية إلى وطن الحبوبة الحبوب، ويتمثل ماضى أنسه وشباب حبه فى تلك الدبار التى « تجتذب القلوب » ، حيث كان يألف محبوبته الجبلة ، المشبهة الظبية ، المعتدلة القامة كالقضيب ، المرفهة ، ذات الثروة والحلى ، الحلوة الجنى ، الرطيبة البدن ، العذبة المراشف . وقد حرم أولئك ، فما يلتذ الحياة بعدها ، وما يدرى رأى محبوبته فيه ، والماسوابق في تجريمه ، والادعاء عليه بالذنوب . ويتملق بالأمل ، وأن تقر عينه بالأوبة ، إذن يتوب ، و يحرم على نفسه المغيب ، ليسترضي المحبوبة الغضوب .

# المجال الفني :

الارض وبسيح في المشارق والمغارب مغتربا أو عابر سبيل ، ويلقاه علية القوم لا يجلال و الإكبار والإعظام، واكن هيهات أن يقوم ذلك بديلا عن رضا الاحبة ، وصحبة الآلاف ، أو أن تنسبه الديار الجديدة دياراً طالما اختلف إليها ، وجدد فيها أنسه ، وأنمى فيها حبة ، فزا،ت له توأم نفسه ، ومراد حسه ، ومجلى ناظره ، ومثار خاطره .

له - إذن - أن يناجى هذه الديار ، ويبكى نسيمها ، ورسومها ، وهو ينظم البكاء ولا يصنعه ، كا كان يصنع بعض الأوائل من الشمراء العرب ؛ لأنهذه الديار كانت ما زالمائلة له ، تنطق عنعراطفه ، مستحضرة أمامه انظر ببته \* في منه - ما أرى - الجنوبا \* ، تجد هذه الجلة الاعزاضية تكشف رؤياه ، وتحد امتداد طرفه ، وتفضح مشاعره المتراثية أمام ناظريه .

∀ \_ فى الفقرة الثالثة يذكر القبول أو الصبا ، وقد قلنا : إنها ريح طيبة فى شبه الجزيرة العربية ، فإذا تحولت إلى الشمال الإفريق أثارت الغبار ، ونشرت السموم ، ف و ابن زيدون ، ينفق من الزاث الثقاف ، ولكنه يو أفق موقعه ، فقد كان \_ حال إنشاد الارجوزة \_ في ﴿ بطليوس ﴾ الواقعة غربي ﴿ فرطبة ﴾ ، فهذه نقع شرقي موقعه ، فلتمكن قبلته ، ولتطب ريحها أيا كانت ، وليسمها إذن صبا وقبولا ، ناظر الله مهما ، أو إلى قبمها في نفسه ، وما تؤدبه ع وجدانه .

ب امتلات الفقرة الخامسة بالتشابيه ، واعطتنا أبضا صورة من الغزل الحسى ، الذى يدغدغ به الشاعر وجدان محبوبته ، إذ يغرى المرأة ويرضيها : الحديث عن جمالها ، واستقامه عودها ، مع تثنيه ولينه ، ورجحان أطراعه ، والاعتراف بحلاوتها ، وعذوبة مبسمها ، وإطراء زينتها ، ووسوسة حليها ، والاحتيال للقائها ، واختلاس السعادة معها .

ع ــ في الفقرة الرابعة بفول:

أما سمعت المال المضروبا: أرسل حكيما واستشر لبيبا

وهذا د تلميح ، إلى الشعر المشمور :

إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيها ، ولا توصه وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ، ولا تعصه هيدو أن دابن زيدون ، يطمئن إلى ساع صوت الحلى ، وتطربه

أصداؤه ، فهو هنا يقول :

ه تشدر حمام حليه تطريبـا ه

ويقول في موطن ثان :

قعیدك أنى زرت ؛ ضوؤك ساطع

وطیاک نف\_اج ، رحلیك هادل.

و في موطن ثالث :

و تذكر ني العقد المرن جما نه مرنات وردق في ذرا الآيك هتف.

# النص التاسع (\*) دعا بة

طيّر الوزير الفقيه صاحب الأحكام والأحباس « أبو طالب بن مكى » إلى « ابن زيدون » هذين البيتين :

يا بعيد الدار موصولا بقلبي ولشاني رما باهداته الدهر فأدنتــك الأماني

فكتب إلبه « ابن زيدون » في الحين :

١ - لا افتنان كا تمالى في حُلَى الفارف الحسان

٠ - خصني بالأدب الليه وأعلى فيه شـاني

٣ - خاطري أنفذ ـ مهما قديس ـ من حد السنان

١ – افتنان: مصدر افن في القرل أخذ في فنونه . حلى ( بالكسر أو الضم ) جمع حلبة الظرف ( بالظاء المفتوحة والراء الساكنة ): الكياسة واللبافة والذكاء والحدق ( و بالحاء مضمومة ) جمع ظريف مخففا عن ظرف ( بضمتين ) والطرف ( بالطاء المفتوحة ) العين ولا يجمع لآنه في الاصل مصدر فيدكون واحدا و جمعا قال تعالى « لا يرتد إليهم طرفهم وأفتدتهم هواء ، والطرف ( بالطاء المضمومة ) : جمع طريف .

٣ ـــ شاني : شأني مسهلة الهمزة .

٣ ــ خاطرى : الخاطر ما يخطر فى القلب من تدبير أمر . السنان : حد الربح ويطلق أيضا على السيف .

<sup>(۞)</sup> ديوان ابن فريدون تمقيق كيلاني وخليفة ص ١٠٧ وتحقيق عجدسيد كيلاني ص ٧٩ .

ع - أبها المرسل أطيا رالمعمّى لامتحانى
 ح الله كى تزداد فى الآ داب عالم بمكانى
 ح قد أتننا الطبر تشدو بعض أبيات الأغانى
 ح بر طانات قَضَننا ما اقتضتنا من بيان
 م النه المبل اهتاج ج غناء الورَشان
 م النه منه بينتا غازل منفردان
 ح فتأدّى منه بينتا غازل منه دان :
 م المبل الها علي عنه ناه منه دان :
 م المبل الها المار موصو لا بقلى ولسانى )
 ا المبل الها الدهر فادنتك الأمانى )

٧ – رطانات : جمع رطانة ، وهو الـكلام بغيرالعربية .

٨ -- الورشان ( بفتحات ) : ذكر القارى .

٩ - تأدى (لازما): ٩منى حصل ، ويقال تأدى الخبر إلى فلان أى انتهى .

### تحليل ونقد

# الجال الفكرى :

هذه واحدة من دعابات و ابن زيدون » ألى قلنا : إن داعيته إليها النرف الاجتماعي والفني ، وهي قائمة عن الإلغاز : صديقه يرسل إليه بيتين من الشمر ، عرضا كا انفق ، أو صنعهما لهذا الغرض ، يختبر بهما بديهة

صديقه ، ويستثير نشاطه ، والقد يذهبالذهن في معناهما أكثر من مذهب. ولـكن الذهن المتوقد يسلك إلى مقصدهما أقصر سبيل .

وقدكان دابن زيدون ، حالي ما يبدو لنا هنا حاحب هذا الذهن المتوقد ، فرصد بيتى صديقه للغزل ، وقدم لها بحديث عن افتنانه هو ، واختصاصه بالآدب ، ونفاذ خاطره .

#### المجال التصويري :

لم تخل هذه القصيدة على قصرها من التصوير ، فقد جسم الشاعر خاطره بنفاذه إلى صميم المعانى فى صورة حد السنان ينفذ إلى أعماق الجسوم ، وجعل غناء الطير رطانات من بنى الإنسان ، وجعل مجاوبته لشعر صديقه بشعر مثله مثلها بجاوب الورشان البلبل .

#### المجال الغني :

رواية البيت الأولكا أوردناها:

لا افتنان كافتنــانى فى حلى الظرف الحسان

و د الظرف ، هكذا بالظاء فتكون نعتا للحسان سابقا عليها إن جعلنها مصدراً أو منعوتة بالحسان إن جعلنها جمعا ويحتمل أن تكون الرواية والطرف ، بالطاء وقد صحفت ، فتكون رديفة للعين والعبون أو جعما للطريف كما أوضحنا فى البيان اللفوى ، ويكون هنى البيت على الأول: لا يفتن أحد مثل افتنانى فى إبداع الشعر الذى يشبه حلى الحسان الظراف . وعلى المانى : لا يفتن أحد مثل افتنانى فى إبداع الشعر الذى يشبه الحلى الطريفة الحسنة أد إبداع الشعر الذى يملو للعيون الحسنة .

# فهرس الأعلام

```
ابن الرومى : ١٨٥ .
                                    ابن العميد: ٢٥٠.
                                     -ابن المعتز : ٨٠ .
                                     ابن باجه : ١٤ .
               ابن بسام : ۱۸ - ۱۹ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۵ - ۱۳۸ ٠
                                   أبن بشـكوال : ١٩ .
                                    ابن جذام : ۲۳ .
                            أبن جهور: (انظر أبا الحزم).
                                     ابن حزم : ١٤.
                                 ابن خلدون : ۹ - ۱۶.
                           ابن ذي الون: ١١ - ٢٨ - ٢٩.
                                     ابن رشيق : ١٤٠
                                       ابن زمر : ١٤ .
أبن زيدون : ٣-٥-٧-١١-١٢-١١ - ١٥-١٧-١٨-١٩-
- TI - TY - TX - TY - TY - TY - TI - T.
-14-17-79-78-78-78-78-78-78-78-78-78-
P3 - 00 - 70 - 70 - 00 - 07 - 07 - 07 - 67 -
- 1V - AA - AY - A7 - A0 - AF - A1 - A.
```

( م -- ۱۴ ابن زيدون وشمره )

 $V \cdot V - A \cdot V - V \cdot$ 

إن زيدون ( الآب ) : ١٧ .

ابن زيدون ( الابن ) : ١٧ - ٢٩ .

ابن طفیل : ۱۶ .

این عبدرس: ۲۰ - ۲۱ م ۳۵ - ۷۷ .

ابن هذاري المراكشي: ٣٤.

ابن عمار ، ۲۹ .

ابن قتيبة : ١٠٧ . .

ابن مالك: ١٨٤.

ابن مرتين : ٢٩.

ابن زباته المصرى : ١٤٥ .

ابن هاني. الأندلسي : ١٣ - ٥١ .

أبو الحزم: ١١-١٨-١١-٢٢-٢٩-٥٩-١٤-١٤-١٤-

A . 1 - 121 - 121 - 177 - 171 - 131 - 131 - 131 -

. 177

أبو العلا المرى: ١٥.

أبو الماسم بن عباد : ١٢ .

أيو الهيثم : ٦٠ .

ابو الوليد بن جهور: ١١ - ١٨ - ٢٢ - ٢٣ - ٢٥ - ٥٠ - ٩٠ -

- 127 - 121 - 120 - 178 - 177 - 170 - 108 - 4A

. 10 - 180

تَأْرِو الوليدين زيدون : ( أنظر ابن زيدون ) ·

أبو الوليد بن عياد : (أنظر المعتمد بالله) .

أبو بكر اللخمي: ٣٣.

أبو بكر بن الملح: ٨١.

أبو بكر بن أبي الوايد بن زيدرن : ( انظر ابن زيدون الابن ) .

أبو بكر بن مسلم بن أحمد بن أفلح : ١٨ - ٢١ - ٢٢ - ٤٠ .

أبو بكر غالب بن زيدون : ( انظر ابن زيدون الآب ) .

· أو عام: ٥١ - ١٤٣ - ١٤٤ - ١٧٦ .

أبو حقص بي برد: ٤٢ - ١٧٥ - ١٧٥ - ١٧٦ .

أبو سفيان : ٢١٩ .

أو طالب محمد بن مكى : ٥٠ ـ ٢٠٦ .

أبو عبد بن عبد المزيز : ٢٥ .

أبو عبيدة الـكلى : ١١ .

أبونواس: ۱۰۸ - ۱۱۰ - ۱٤۸ - ۱۹۵ .

احد اسكندري: ٥٠ .

أحمد بن زيدون : ( انظر ابن زيدون ) .

أحمد زكى باشا : ٥٥ .

أحمد ضيف : ٥٢ .

الآحنف بن قيس: ٢٨ - ١٧٧.

ادريس الحسني : ٢٥ .

الأذفونش: ١٢.

أسقف نجران : ١١٧.

الاصبهاني (أبو الفرج): ٩ ٠

الأعشى : ١٨٤ .

أميليو غرسيه غومس: ٣٤.

[ياس بن معادية : ١٧١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨٤ ·

باقل: ۲۹.

البحترى: ١٣- ١٥- ١٥- ١٥- ١١١- ١٣١٠

البغدادي: ١١١٠ .

بول (استانلي) : ١٤ .

التمالي : ۸۰ .

جبريل : ۱۷۸ .

جذيمة الأبرش: ٣٩ .

جميل بن عبد الله : ٧٩ .

جمور بن محمد : (أنظر أبا الحزم) .

جودت الركابى : ٥٣ .

حاتم ( الطائي ) : ٦٧ .

الحباب بن المنذر الانصارى : ٩٩.

حسن جاد حسن : ٥٠ - ٥٧ .

حسين مؤنس : ٣٤ .

الحمكم الأول : ٨.

الحـكم الثاني : ٩ .

الخصيب: ١٠٨.

خفاجة (محمد عبد المنعم): ٥٧.

زرياب : ٨.

السمح بن مالك الخولاني: ٨.

. سراج الدولة : ٢٩ - ١٣٠ .

الشريف الرضى: ١٩٥.

شكرى ( عبد الرحمن ) : ۸۳ - ۸۳ :

شمس الدين محود المكوف الواعظ: ٨٠ .

شوقي (أحمد): ٨٧ - ٨٨ - ٨٨ - ١١١ - ١١١ .

شوقی ضیف : ۵۳ .

صفي الدين الحلي: ٨٢.

صةر قريش: ( انظر عبد الرحمن الداخل ).

طارق بي زباد: ٧.

طوبس: ۴۹.

الظافر: ١٧.

العباس بن ألاحنف: ١٨٥.

عبد الرحن الثاني: ٨٠

عبد الرحن النالث: ٩ - ٨٩.

عبد الرحمن الداخل: ٩١

عبد الرحمن الغافق : ٨ .

عبد الرحمن الناصر: ( انظر عبد الرحمن الثالث ) .

عبد الرحمن خليفة: ٣٣ ـ ٣٤ ـ ٥٢ . ٥٠ .

عبدالله بن أحمد المكوى: ٢١.

غيد الملك بن جهور : ۱۱ ، ۲۸ ، ۲۹ .

عتبة : ۲۰ و

على بن حمود: ٩ .

على عبد العظيم: ٢٤ ، ٥٠ .

عر بن ابي ربيعة : ١٤٧.

عمر بن عبد العزيز : ١٧٦ ، ١٨٤ .

عروین عدی: ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۳۱، ۱۹۸، ۱۹۸ ...

عرو بن معد یکرب : ۱۷۷ .

الفتح بن خاقان : ٣٤ .

الفراء: ١٨٥ ، ١٨٥ .

القاسم بن حمود : ٩ .

كامل كيلان: ٣٢، ٣٤، ٥٢.

كرم البستاني : ٣٤ ـ

لبيد: ٤٠ .

ايني بروفنسال : ٣٤.

المأمون ( بن المعتمد بالله ) : ١٢ .

المأمون بن ذى النون : ( انظر ابن ذى النون ).

المتنى: ۱۳، ۱۲، ۲۲، ۵۰، ۸۰، ۱۳، ۱۳، ۱۳،

مجنون لبلي : ٧٩ .

عمد ( الرسول): ٦٥ .

محمد سیدکیلانی: ۳۳.

المستمين بالله : ٩.

المستكنى بالله : ١٨ .

مسلم بن الوليد : ١٤٨ .

المظفر : ٢٥ .

معاوية: ١١٩، ١٣٤، ١٤٦.

المعتصم: ١٤٣.

المعتصد بالله: ١٦ ، ٢٦ ، ٢٥ ، ٧٧ ، ١٥٠ . ١٥٠ .

المتعد بالله: ١١، ١٢، ١٢، ١٧، ٢١، ٢١، ٢١، ٢١ ، ٢٤ ،

. 17 . 100 . 10 .

المقرى: ٤٦،٣٤.

موسى ( الرسول ): ٤٠ ، ١٧٨ ، ١٨٤ .

موسى السامرى : ۱۷۸ ، ۱۸۶ .

موسی بن نصیر : ۷ .

النابغة : ١٨٥ .

الناصر: ( انظر عبد الرحن الثالث ).

نیکل : ۳۶

. ۴۹ : قنبه

هشام الأول: ٨.

هشام الناني : ٩ .

هشام الثالث: ٩.

هشام بن عبد الملك : ٨.

الواثق: ١٤٣.

ولادة: ۱۸، ۱۹، ۱۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۷۷، ۷۲، ۱۹۳.

الوليد بن عبد الملك : ٧٠

پوسف بن تاشقین : ۱۲ .

بوسف بن عبد الرحمن الفهرى : ٨

ي لي جوس : ١٤

# فهرس المراجع

#### ﴿ ١ ) المخطوطات :

- ر ديوان ابن ريدون: نسخة برقم ٤٩٦ ـ أدب دارالكتب المحرية .
- ح ديوان ابن زيدون: نسخة برقم ٥٥٥ أدب دار الكتب المصرية .
- ٣ \_\_ ديوان ابن زيدون: نسخة برقم ٧٦ \_ شعر \_ المكتبة التيمورية .
- ٤ ديوان ابن زيدون: نسخة برقم ٤٤٣ أدب \_ المكتبة
   الازهرية .
- تسديس النونية الزيدونية لابي بكر محمد بن الحسن أللخمى
   نسخة رقم ٦١٧ \_ شعر \_ المكتبة التيمورية .
- المقتبس في تاريخ الآندلس ــ الدفر الثالث ــ استخان برقمي
   ١٥٥١ و ٧١٩٩ ح ــ دار الكتب المصرية .

### (ب) المطبوعات:

- ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة القدم الأول والقسم الرابع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1979م و 1980م.
  - ٧ ابن بشكوال: الصة طبع مدريد ١٨٨٢م٠

- ۳ ابن خلدون: المقدمة (العبر وديوان المبتدا والحبر) لجنة البيان العربي ط ۲ الجزء الأول ١٩٦٥م والجزء الثانى ١٩٦٦م .
- ٤ ابن زيدون : ديوان ابن زيدون بتحقيق كامل كيلانى
   وعبد الرحمن خليفة مطبعة مصطفى البابى الحلبى 1987 م .
- ابن زیدون : دیوان ابن زیدون بتحقیق محمدسید کیلانی مکمتبة ومطبعة مصطنی البابی الحلبی وأولاده ط ۲ ۱۲۷۵ م/ ۱۹۵۲ م.
- ۲ ابن سعید: المفرب فی حلی المفرب == تحقیق شوقی ضیف ط ۲ دار المعارف بمصر ۱۹۳۷ م .
- ✓ ابن شاكر السكستي: فوات الوفيات عقبق محمد محيى الدين.
   عبد الحيد النهضة المصرية ١٩٥١ م .
- ۸ ابن عذاری المر اکشی: الببان المغرب فی أخبار المغرب –
   ۱ الجزء النالث طبع باریس ۱۹۳۰ م.
- بن قتيبة : الشعر والشعراء -- الجزء الأول -- دار المعارف.
   عصر -- ١٩٦٦ م .
- ١٠ أبو تمام: ديوان أبى تمام بشرح الخطيب التبريزى تحقيق.
   حمد عبده عزام المجلد الثالث دار الممارف بمصر [ ١٩٥١ م] ٠
- ١١ أبو نواس : ديوان أبى نواس المطبعة الحيدية بمصر ١٩
   ١٣٢٣ .

- ۱۷ أحمد السكيندرى : مقالات بمجلة المجمع العلمي في دمشق المجلد الحادي عشر ۱۹۳۱ م .
  - ۱۳ ــ أحمد زكى باشا : ابز زيدون مصر ١٩١٤م .
- ۱۶ ــ أحمد شوقى : الشوقيات ــ الجزءالثانى ــ مطبعة مصر ــ. ۱۹۳۹ م .
- ١٥ أحمد ضيف: بلاغة المرب في الأندلس مطبعة مصر ١٥
   ١٩٢٤ م .
- ١٦ استانلي بول (ترجمة على الجارم): قصة العرب في أسبانيا دار الممارف بمصر ١٩٤٤ أم .
- ۱۷ امیلیو غرسیه غومس: (ترجمة حسین مؤنس) الشعر الآندلسی: بحث فی تطوره و خصائصه ـط ۱ مطبعة لجنة التالیف والترجمة والذشر ـ ۱۹۵۲ م و ط ۷ ـ مطبعة لجنة البیان العربی ـ ۱۹۵۳ م
- ۱۸ جودت الركابي : في الأدب الآنداسي ــ دار المعارف بمصر ـــ. ۱۹۹۰ م .
- ۱۹ حسن جاد حسن: ابر زيدون (عصره / حياته / أدبه ) المطبعة المنيرية بالازهر ـ ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٥ م .
- ٢٠ سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي القاهرة ١٩٤٥م.
- ۲۱ شوقی ضیف: ابن زیدرن ( من سلسلة نوابغ الفکر العربی)
   ۲۱ دار المعارف بمصر ط ۱ ۱۹۵۳ م و ط ۲ ۱۹۵۹
   ۱۹۵۹ م .
- ۲۲ عبد الرحمن شـكرى: ديوان عبد الرحمن شـكرى ـــمنشأة. المعارف بالاسكندرية ــ ١٩٦٠ م .

- ۳۳ کے عبد الرحمٰن شکری : مقال (آنواع النسیب والتشبیب فی شعر المرب ) ۔ المقتطف ۔ ابریل ۱۹۳۹ م ،
- ٢٤ على عبد العظيم: ابن زيدون عصر، وحياته وأدبه الأنجلو المصرية ١٩٥٥م.
- ٢٥٠ الفتنع بن خاقان : قلائد المقيان مطبعة التقدم العلبية بمصر ١٣٢٠ ه .
- ۲۳ كاملكيلاني: نطرات في تاريخ الآدب الآنداسي القاهرة ١٣٤٧ م / ١٩٢٤ م
- ۲۷ كامل كيلانى: نقديم وملحقات ديوان ابن زيدون بتحقيقه هو
   وعبد الرحمن خليفه ـ مطبعة مصطنى البابى الحلي ۱۹۳۲ م .
- . ۲۸ ــ کرم البستانی : شعر ابن زیدون ـ دار المناهل َ فی بروت ۱۹۰۱ م .
- . ۲۹ محمد السعدى فرهود: الانجاهات الفنية في شمر عبد الرحمن شكرى \_ مطبعه زهر أن بالقاهرة ۱۳۸۹ هـ/۱۹۶۹ م
- . ۳۰ محدالدمدى فرهود: قضايا النقدالآدبى الحديث مطبعة زهوان بالفاهرة با
- ٣١ \_ محمد عبد المنعم خفاجة: قصة الآدب في الأنداس \_ أقسم الآدب المعارف في بيروت ١٩٦٢ م
- ٣٧ المقرى: نفيع الطيب من غصن الأندلس الرطيب المطبعة الاثرورية ١٩٥٠ م .
- ۴ نیکل: مختارات من الشمر الا تداسی مطبعدالکشاف فی بروت ۱۹۶۹ م ،

# فهرس الموضوعات

| السفحة     | الموضوع               |
|------------|-----------------------|
| ۲          | مة_دمة                |
| 18 - 0     | عصر ابن زېدون :       |
| V          | الا ُ نداس            |
| V          | الفتح العرسى          |
| ٨          | عصر الا'مويين         |
| 1.         | عصر ملوك الطوائف      |
| ١١         | بنو جمور فی قرطبة     |
| <u>i</u> Y | بنو هباد في إشببلية   |
| <b>\\</b>  | حالة الأدب            |
| 79-10      | حية أبن زيدون :<br>   |
| 14         | ولادته وشأته          |
| 14         | صلمته ببنى جهور       |
| 10         | علافته برلادة         |
| *1         | سجين قرطبة            |
| **         | إلى إشبياية           |
| **         | من المنفي إلى الوزارة |
| 44         | جفوة جديدة            |
| 40         | في إشبيلية مرة أخرى   |

| المفحة            | الموضوع                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| **                | عودة إلى قرطبة                                         |
| 79                | المهاية في إشبيلية                                     |
| 04-11             | أدب أبن ريدون :                                        |
| 44                | م سادر أدبه                                            |
| 40                | الترسل                                                 |
| **                | الرسالة الجدبة                                         |
| ٣٨                | الرسالة الحزلية                                        |
| <b>2</b> •        | وسالته إلى أستاذه أبي بكر بن مسلم                      |
| ٤١                | الشعر                                                  |
| <b>£1</b> * * * * | خ <b>اواهر في هذا الش</b> مر                           |
| ٤٥                | أغراض شعره                                             |
| ٤٥ .              | (أ) الغزل                                              |
| <b>£</b> 7        | (ب) المديح                                             |
| ٤٧                | ( ج) الرثاء                                            |
| ٤A                | (د) الاستمطاف                                          |
| <b>£</b> 4        | (ھ) الحنين والشكوى                                     |
| ••                | ﴿ وَ ﴾ الدعابة                                         |
| ••                | بحثرى المغرب                                           |
| cY                | أم الدراسات السابقة                                    |
| Y.A-00            | :.مر ابن زیدون ( نصوص مختارة )<br>                     |
| ٥V                | النص الا ول في الغزل:<br>أضحى التنائي بديلا من تدانينا |

| ā-a-a-A     | الموضرع                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ۸۹          | النص الثاني : في الحنين :                           |
|             | إنى ذكرتك بالزهراء مشتافا                           |
| 40          | ﴿النص الثالث: في المدح:                             |
|             | ما للمدام تديرها عيناك                              |
| 114         | النص الرابع: في المدح والشكر :                      |
|             | الدهر إن أملى فصبح أعجم                             |
| 144         | النص الخامس : في المدح و الرثاء                     |
|             | ألم تر أن الشمس قد صمها القبر                       |
| <b>\•</b> • | حركة الإبداع الفنى عند ابن زيدون                    |
| 10.         | قصیدة فی مدح أبی الولید بن جهور ور ثاء والدته :     |
|             | هو الدهر قاصير للذي أحدث الدهر ٠٠٠                  |
| 100         | قصيدة فى مدح المعتمد بالله ورثاء أبيه المعتضد بالله |
|             | هو الدهر فاصبر للذي أحدث الدهر                      |
| 178         | انجاهات الحركة الإبداعية :                          |
| 178         | (أ) نقل المماني                                     |
| 14.         | (ب) نقل الاُلفاظ نقلا حرفياً ,                      |
| ١٧٠         | ﴿ جَ ﴾ أَقُلُ الْأَلْفَاظُ مِع تَعْدِيلُ -          |
| ۱۷۲         | (د) التقديم والتأخير                                |
| ١٧٣         | (ه) الحذف                                           |
| 174         | ( و ) الإضافة                                       |
| 140         | النص السادس: إلى صديقه ابي حفص بن برد:              |
|             | ما على ظنى باس                                      |

| المفحة | الموضوع                           |
|--------|-----------------------------------|
| 147    | النص السابع: موشحة في ذكرى قرطية: |
|        | ستى الله أطلال الا ُحبة بالحي     |
| 194    | النص الثامن : الارجوزة :          |
|        | یادمع صب ما شمئت آن تصو با        |
| 4.4    | النص التاسع : دعابة               |
|        | لا انتنان كافتناني                |
| 4.4    | فهرس الاعلام                      |
| YIV    | فهرس المراجع                      |
| 441    | فهرس الموصوحات                    |

وقم الإيداغ بداء السكتب <del>١٩٦٩</del>